# أضــواء على المــــرج الانجلــيزى

تأليف: د. نهاد صليحة



### اهيسيياء

إلى الأصدقاء والأبناء والأخوة الأعزاء

طلبة وطالبات أكاديمية الفنون وقسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة وشباب المسرح المصرى الطموح . نهاد صليحة

#### الفهـــرس

| وضوع ا                                              | الصفحة       |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| يىلىپى                                              | ٧.,          |
| ● الباب الأول : عصر شكسبير                          | 1            |
| - الكوميديا الرومانسية قبلي شكسبير                  | 11           |
| ـــ الواقعية فى المسرح الإليزابيثى وكوميديا المديئة | ۲۱ ۰ ۰       |
| - و أجازة الإسكافي » والواقعية الرومانسية ,         | ۴۷ ۰ ۰       |
| - « فارس يد الهاون » والمسرح الممسرح                | <b>{V···</b> |
| - و الملك لير » بين التراجيديا والعبث والسياسة      | ٠ 10         |

|                                                                          | <ul> <li>٧ - تراجيديا الانتقام: هاملت والحلل وجنون</li> <li>[ سر شعبية مسرحية هاملت ـ تعريف تراجيديا</li> <li>بنية المسرحية ــ مقولة الحلل . ]</li> </ul>                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نية الصرفة ـ مسرحيات البطل التاريخي ـ                                    | <ul> <li>٨ - التاريخ يدخل الى المسرح</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
| کسبیر الی بایرون ۱۲۷                                                     | ● الباب الثانى : من ش                                                                                                                                                                                                                  |
| مودة الملكية والمسرح الإليزابيثى<br>سينوغرافيا ، وطبيعة جمهور المسرح . ] | <ul> <li>الدراما البطولية</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                          | <ul> <li>٢ - د أنطونيو وكليوباترة ، بين درايدن وشكسبي</li> <li>[ وجهات النظر النقدية _ مقارنة تحليلية بين المسرحي</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                                          | <ul> <li>٣ - كوميديا الحسبلوك : البداية والنهاية</li> <li>[ نشاتها وبنصائصها ـ وصولها إلى ذروتها على أيا تعليل لمسرحيتهه الحب في مقابل الحب و حال ا</li> </ul>                                                                         |
|                                                                          | <ul> <li>عوميديا الأخلاق والعواطف</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| ا الأخلاق والعواطف ١٧٥                                                   | <ul> <li>شريدان وجولدسميث : الثورة على كوميديا</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| شرلى بمسرحية الثعلب للمؤلف الأليزابيثي<br>رابه من كوميديا السلوك ـ       | <ul> <li>[ الحلاف النقدى حول الكاتبين ـ تراث كوميديا السلو</li> <li>من خلال مقارنةلسرحيةالصريح المباشر للمؤلف ويت</li> <li>بن جونسون ـ تراث كوميديا الأخلاق والعواطف والت<br/>نمط الرؤية والتشكيل في كوميديات شريدان وجولدس</li> </ul> |
| س تحلیل موجز لمسرحیات لورد<br>ر تحلیل موجز لمسرحیات                      | ۳ – بایرون والمسرح الرومانسی الانجلیزی<br>[ نظرة عامة عل المسرح الرومانسی الانجلیزی ـ عرض<br>جورج نویل بابرون . ]                                                                                                                      |
| Y.4                                                                      | ملحق (۱) : بايرون وأبناء وطنه                                                                                                                                                                                                          |
| يونان                                                                    | ملحق (٢) : موقف بايرون في حرب تحرير ال                                                                                                                                                                                                 |
| γγγ                                                                      | هوامش                                                                                                                                                                                                                                  |

#### تصدير

حاولت في هذا الكتاب أن أصحب القارىء في جولة مبتكرة في جنبات تاريخ المسرح الانجليزى ، جولة تتوقف عند محطاته الرئيسية لنتأمل معالمها عن قرب ونلامس إبداعاتها الفنية ملامسة حميمة . . فهذا الكتاب ليس كتابا تقليديا في تاريخ المسرح الانجليزى ، ترد فيه النصوص المسرحية كأسماء عابرة متلاحقة ، لا تعنى شيئا للقارىء الذي لم يطلع عليها ، ولا تبقى في الذاكرة طويلا ، بل هو محاولة لبناء صورة حية نابضة لحقيقة تاريخ هذا المسرح العريق عن طريق التحليل المفصل ، الفنى والفكرى ، لأهم التيارات والنصوص المسرحية التي شكلت ملامح كل محطة من محطاته .

سيلتقى القارىء فى هذا الكتاب باسماء ونصوص يألفها جنبا إلى جنب مع العديد من النصوص التى تتجاهلها كتب التاريخ أو قد تمر عليها مرور الكرام رغم اهميتها ودلالتها الفكرية . وقد توقفت فى جولتى مع القارىء عند محطة الدراما الرومانسية فى بداية القرن التاسع عشر وذلك لسببين : أولهما التوفر النسبى للكتب التى تعالج الدراما الحديثة الغربية بما فيها الدراما الانجليزية ، وثانيهما أن المسرح الانجليزى فى القرن العشرين موضوع يطول الحديث فيه ويحتاج إلى كتاب منفصل .

إن هذا الكتاب لا يكتفى بعرض الهيكل العظمى لتاريخ المسرح الانجليزى بل يحاول أن يتلمس جسده الحى ودماءه الساخنة التى هى نصوصه الفنية . . تلك النصوص التى كانت يوما واندثر بعضها بينما لا يزال بعضها الآخر يحيا بيننا ويجدد ثيابه من عصر إلى عصر .

نهاد صليحة القاهرة ١٩٨٩

الباب الأول:

عصر شــــکســــبیر

# الكوميــــديا الرومانســـية قبـــل شــكســـبير

يعتبر جون ليلى (١٥٥٤ — ١٦٠٦) وروبرت جرين (١٥٦٠ — ١٥٩٢) وجون بيل (١٥٦٠ — ١٥٩٠) الرواد الحقيقيين في مجال الكوميديا الرومانسية في انجلترا -- ذلك المشكل الفني الذي تفردت به الدراما الانجليزية عن غيرها والذي طوره ووصل به إلى مرحلة الاكتمال الكاتب العظيم شكسبير.

والكوميديا الرومانسية تختلف اختلافا كبيرا عن كوميديا النقد الاجتماعى أو كوميديا الأنماط الساخرة أو كوميديا المواقف الواقعية التى تقوم على المفارقات الضاحكة — تلك الأنواع التى تأثرت بالدرجة الأولى بالكوميديات الرومانية خاصة كوميديات تيرانس وبلاوتس .

وسوف نحاول هنا أن نحدد الملامح الأساسية التى تميز الكوميديا الرومانسية وذلك من خلال عرض موجز لتاريخ ظهور بعض هذه الملامح الأساسية وأيضا من خلال المناقشة التفصيلية لبعض أعمال الرواد السابق ذكرهم .

#### ظهور الحبكة الثانوية أو الحبكة الثنائية:

تبلورت الدراما الانجليزية بشخصيتها المتفردة نتيجة لابتعادها عن الدين والكنيسة (كما حدث في أوربا كلها) وامتزاجها بالتراث الأدبى الكلاسيكي من ناحية وبالتراث الأدبى الشعبى من ناحية أخرى . بدأ الانفصال عن الكنيسة عام ١٢١٠ عندما صدر قانون يحرم العروض المسرحية داخل الكنائس . ونتيجة لهذا انتقلت العروض

المسرحية من الكنيسة إلى الساحات الشعبية أثناء المهرجانات والمناسبات الدينية . وامتزج العرض المسرحى الدينى بالشارع وبدأت عناصر جديدة تزحف اليه مثل استخدام اللغة المحلية بدلا من اللاتينية ومثل دخول بعض الشخصيات الواقعية والمشاهد الهزلية والتعليقات الساخرة على الأحداث الجارية إلى العرض .

ولكن ربما كان عنصر الحبكة الثانوية — أو الحبكة الثانية في بعض الأحيان — هو أهم العناصر الدرامية الجديدة التي تبلورت في العروض الشبه دينية التي ميزت هذه الفترة . لقد وصف النقاد والمؤرخون هذه التركيبة الدرامية الجديدة : وهي وجود حبكة أساسية وإلى جوارها حبكة أخرى مساندة تثرى أبعاد الحبكة الأولى وتوضحها وقد تعلق عليها أو تسخر منها — وصف النقاد هذه التركيبة الدرامية بأنها و شكل فني تفردت به الدراما الانجليزية في هذه الفترة وكان نبتا محليا صرفا لا نجد له مقابلاً في الأشكال الدرامية التي ظهرت في أوروبا ولا في التراث الكلاسيكي الذي ازدهر في عصر النهضة (١) . وقد ظهرت ملامح التركيبة الدارمية الجديدة ربما لأول مرة في مسرحية الراعي الثاني وهي تنتمي إلى مجموعات المسرحيات التي كانت تعرض في مقاطعة ويكفيلد وتعرف باسم مجموعة أو دؤرة ويكفيلد (٢) .

وعن طريق استخدام تلك التركيبة الدرامية الجديدة تمكن الكاتب المسرحى حينذاك من اعطاء الحدث الدينى التاريخى الذي كان يشغل الحبكة الأساسية أبعادا انسانية واقعية معاصرة ولونا محليا يسهل التعاطف معه عن طريق الحبكة الثانوية المسائلة. وتدريجيا انتقل ثقل الحدث إلى الحبكة المسائدة بشخصياتها الواقعية ومشاهدها الهزلية بحيث لم يعد الحدث الدينى التاريخى مهماً في حد ذاته وإنما في تأثيره على حياة الانسان العادى المعاصر.

### تأثير تراث الأدب الكلاسيكي:

تحقق انفصال الدراما التام عن الدين في نهاية القرن الخامس عشر على أيدى مجموعة من كتاب المسرح مثل هنرى مدوول ، وجون هيوود ، وبعض المهتمين بالعلوم الانسانية مثل توماس مور ، وجون راستيل . وساهم هؤلاء أيضا في ربط الدراما الانجليزية بالتيار الفكرى الذي ساد في عصر النهضة بحيث بدا واضحا في موضوعاتهم ومصادرهم .

كتب هنري ميدوول وكان راهيا دينيا في منزل الكارديناله (مورتون) مسرحية فولجينس ولوكريس عام ١٤٩٧ وكانت أول مسرحية ابتعدت تماما عن الموضوعات الدينية وعكست بداية الاهتمام بالأدب الكلاسيكي (٦) . فبدلا من المعضوعات الدينية نجد شخصياته مستقاه من الأدب الكلاسيكي وبدلا من المعوضوعات الأخلاقية الوعظية نجد ميدوول يأخذ موضوع مسرحيته من مقاله لاتينية مشهورة حينذاك حول تعريف النبل . ورضم تأثر ميدوول الواضح في مادة المسرحية بالإدب الكلاسيكي إلا أنه لم يحاول في الشكل الفني أن يحتذى البناء الدرامي الكلاسيكي ، بل استخدم الشكل الفني الذي تبلور محليا وهو الحبكة الثنائية . فنجد ميدوول يضيف إلى الحبكة الأساسية الجادة التي تتخذ شكل المناظرة بين شخصيات كلاسيكية حبكة الحرى كوميدية موازية تشبه إلى حد كبير كوميديات بلاوتس فنجد في الحبكة الأولى (التي استقاها من مقالة لاتينية بعنوان عالم الفرنسية جون ميلو وإلى الانجليزية جون (التي استقاها من مقالة لاتينية بعنوان عالم الفرنسية جون ميلو وإلى الانجليزية جون تبيتوفت) تجد في الحبكة الأولى سيدين رومانيين يتصارعان للزواج من لوكريس ، ونجد خادميها في الحبكة الثانية الموازية الكوميدية يتصارعان للزواج من خادمتها .

وحلى جون هيوود وكان مغنيا وعازفاً في بلاط هنرى الثامن حذو ميدوول في كتابة مسرحيات لا دينية ، ورغم أنه لم يضف في مسرحياته شيئا يذكر بالنسبة للبناء الدرامي الا أنه ساهم مساهمة كبيره في تمهيد الطريق لظهور الكوميديا الرومانسية وذلك باستقاء معظم موضوعاته من القصص الشعبي المألوف وباستخدام أنماط واقعية في شخصياته (3).

استمر ذلك التيار الدارمي - تيار مزج التراث الكلاسيكي بالتراث الدرامي المحلى والأدب الشعبي - الذي بدأه ميدوول وهيوود في الازدهار . وتبلور منه على مر السنين نوعان مميزان من الكوميديا الانجليزية :

ا ــ نوع التزم إلى حد كبير بالشكل الدرامى الكلاسيكى المعقد ذى الفصول الخمسة والوحدات الأرسطية الثلاث: الزمان والمكان والحدث وان فضل فى معطم الأحيان أن يتجاهل وحدة الحدث مفضلا عليها تركيبة الحدكة الثنائية، وفى نفس الوقت ابتعد تماما عن الموضوعات والشخصيات الكلاسيكبة واحتار موضوعاته وشخصياته من الواقع المعاصر. ظهر هذا النوع فى منصف القرن السادس عشر فى

مسرحيات مثل رالف رويستر دويستر ( التي كتبها مدرس يدعى نيكولاس أودال ) ، وابرة الأم جيرتون (٥) التي ألفها مدرس بجامعة كمبريدج ، وتفرعت منه في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر كوميديا النقد الاجتماعي اللاذع وكوميديا الأمزجة ، وكوميديا المفارقات الضاحكة التي عرفت باسم كوميديا المدينة — تلك الأنواع التي كونت في مجموعها وبصورة عامة الكوميديا الواقعية الانجليزية (١) .

٢ ـ ونوع آخر اعتمد في موضوعاته على التراث الأدبى الشعبى سواء الشفاهى أو المكتوب وعلى الأساطير والحواديث المألوفة لدى عامة الشعب سواء كانت مترجمة من أدب شعبى أجنبى أو محلية ، وجمع في شخصياته الدرامية بين الشخصيات الكلاسيكية والفلكلورية والواقعية والخيالية أيضاً (كما نرى في مسرحية حلم ليلة صيف). وهذا النوع اكتفى من التقاليد الدرامية الكلاسيكية بتقسيم المسرحية إلى خمسة فصول وتجاهل في احيان كثيرة وحدتى الزمان والمكان وفي معظم الأحيان وحدة الحدث مفضلا عليها الحبكة الثنائية . وهذا النوع الثاني هو ما نعرفه باسم الكوميديا الرومانسية . وقد كان لكل من جون ليلى ، وروبرت جرين وجورج بيل الفضل الأكبر في صياغة وبلورة هذا الشكل الغني .

#### دخول مفهوم الحب الرومانسي الى الكوميديا ــجون ليلي :

تتميز الكوميديا الرومانسية إلى جانب الملامح السابق ذكرها عن أنواع الكوميديا الأخرى بأن الحب هو موضوعها الأساسى ومحور الصراع فيها . وربما كانت هذه هى الأضافة الحقيقية التى ساهم بها جون ليلى فى بلورة الكوميديا الرومانسية كما نعرفها فى أفضل صورها عند شكسبير . فحتى ذلك الحين ورغم ظهور فكرة الحب الرومانسي أو الافلاطوني الذي يحتوى على فكرة التقديس والتبتل والتضحية دون أمل فى جزاء فى بعض الأعمال الأدبية الشعرية والقصصية فى العصور الوسطى — حتى ذلك الحين لم يكن الحب يعتبر موضوعا جديرا بالمعالجة المسرحية المستفيضة . بل ان صورة الحب نفسها وصورة المرأة فى الدراما الشعبية التى تأثرت بارتباطها بالدين والكنيسة كانت صورة أبعد ما تكون عن الرومانسية ، فالمرأة هى حبائل الشيطان ، والحب ما هو الاشهوة جسدية وخطيئة يجب قهرها . ولم يغير امتزاج الدراما الشعبية بالدراما الكلاسيكية من هذه الفكرة فى شيء . فالعواطف التى تمجدها المسرحيات بالدراما الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجل والمرأة ، وفى الكوميديات الكلاسيكية الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجل والمرأة ، وفى الكوميديات الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجل والمرأة ، وفى الكوميديات الكلاسيكية الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجل والمرأة ، وفى الكوميديات الكلاسيكية الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجل والمرأة ، وفى الكوميديات الكلاسيكية المبادة المسرحيات الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجل والمرأة ، وفى الكوميديات الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجل والمرأة ، وفى الكوميديات الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجل والمرأة ، وفى الكوميديات الكلاسيكية المبادة لا تشمل الحب بين الرجاء والمبادة المبادة المباد

الحب لا يعدو أن يكون شهوة صبى لفتاة أو عجوز لامرأة قد تكون مصدر ضحك وسخرية ولكنها لا تصلح أن تكون محور صراع كالمال مثلا.

لقد استعار جون ليلى من تقاليد الحب الأفلاطونى فى العصور الوسطى فكرة الحب الرومانسى وجعلها لأول مرة فى تاريخ الدراما الانجليزية المحور الأساسى فى عمل مسرحى .

ان فكرة «الحب بدون أمل» هى الموضوع الرئيسى لمسرحية ليلى المسماه المعيون (٧) والحب هو المحرك الرئيسى للأحداث وبالمسرحية عدد من المحبين لا يقل عن ثمانية: أولهم اندميون اللى يعشق سينئيا — آلهة القمر — ولا يأمل بالطبع ان تبادله الهوى وهو بدوره معشوق من تيلوس التى يعشقها آخر يدعى كورسيتس. وانتقاما من اندميون تقوم تيلوس بعمل تعويدة سحرية ينام على اثرها اندميون لمدة أربعين عاما كاملة! وتحاول تيلوس ان تشغل كورسيتس عن ملاحقتها بأن تطلب منه اخفاء جسد اندميون. وهنا تكتشف سينئيا ما فعلته تيلوس وتعاتبها. ويتحقق شفاء اندميون من نومه الطويل عندما يضحى صديقه يومينيدس بحبه لفتاه تدعى سيميلى من أجل الصداقة — ولا يكتفى ليلى بهذا القدر من الحب فى مسرحيته فيضيف حبيبين آخرين هما ديسباس وجيرون.

ويعتمد بناء المسرحية على تكنيك التنويع على تيمه واحده . ويتم هذا التنويع في اطار التقسيم الكلاسيكي للمسرحية إلى خمسة فصول ، مقسمة بدورها إلى مشاهد ساعدت ليلى على تحقيق التنويعات المختلفة على الفكرة الأساسية . ورغم هذا الاطار الكلاسيكي فقد رفض ليلى مثل معظم معاصريه الالتزام بوحدة الزمان أو المكان أو الحدث : فالمسرح يمثل كل الأمكنة في نفس الوقت ، أما بالنسبة للزمان فبين الفصل الأول والثالث تنصرم عشرون عاما ، وبين الثالث والخامس عشرون أخرى . لقد وجد ليلى أن وحدة الزمان والمكان لا تناسب شخصياته الاسطورية والجو الاسطوري الذي يغلف أحداث مسرحياته . واحتفظ ليلى من التراث الدرامي والمجو الاسطوري الذي يغلف أحداث مسرحياته . واحتفظ ليلى من التراث الدرامي الشعبي بالحبكة الثانوية ، وساعدته هذه التركيبة الدارمية الثنائية على اضافة قدر من الثراء والتنوع إلى مسرحياته التي كانت على قدر شاعريتها تفتقر إلى الأحداث إلى حد

اننا إذا حاولنا وصف مسرح جون ليلى فى ايجاز نجده مسرحا يقترب إلى حد كبير من الشعر فى لغته المنمقة المتوازنة التى تحفل بالصور الفنية والمحسنات البديعية مما ينقص من دراميتها بعض الشيء . حيث أن كل الشخصيات تتكلم هله اللغة دون استثناء . ولكنه أيضا مسرح أدخل الحب الرومانسي لأول مره كأساس للصراع الدرامي . وهو مسرح مزج القالب الكلاسيكي بالبناء الدرامي المحلى ذي الحبكة الثنائية وابتعد عن الواقع وعمد إلى الأساطير الشعبية والكلاسيكية في استلهام موضوعاته وجوه وشخصياته . وفي كل هذه الملامع -- السلبي منها والايجابي -- نجد أن ليلى قد ساهم بدور كبير في بلورة الكوميديا الرومانسية كما نعرفها في أعمال شكسبير سواء في أشكالها الفجة كما نجدها في مسرحية واحدة بواحدة مثلا أو في أبهي صورها كما نعرفها في مسرحية كما تهوى .

## جورج بيل وإنتظام الفلكور في شكل درامي:

كتب بيل عدة مسرحيات كانت أشهرها وأفضلها هى مسرحية بعنوان حدوته من حواديت العجائز كتبها عام ١٥٩٠ قبل وفاته بعام واحد . وترجع أهمية هذه المسرحية الى أنها تمثل محاولة جريئة وفريدة فى ايجاد شكل فنى جديد ينتظم المادة الفلكلورية التى اختارها المؤلف . ولعل أهم ما يميز هذا الشكل الفنى الجديد هو تحقيقه لما نسميه فى النقد الحديث بوحدة الشعور ، والجو العام ، والحالة النفسية ، لقد كانت قدرة بيل على تحقيق هذا النوع من الوحدة الفنية هو الوسيلة التى لجأ اليها فى انتظام التراث الشعبى الفولكلورى فى عمل مسرحى له شكل فنى متكامل ومقنع . .

ان مسرحية حدوتة من حواديت العجائز (٨) تزخر بالمادة الفلكلورية حتى ليبدو لنا لأول وهلة استحالة إضفاء أى نوع من الوحدة الفنية عليها . فمادة المسرحية خليط عجيب من المغامرات الرومانسية والواقعية والألعاب الريفية مضافا اليها شيء من التقليد لبعض القوالب الأدبية المعروفة حينداك --- وتوصل بيل عن طريق حسه الفنى الخصب الى أن الاطار الوحيد لاحتواء مادته وانتظامها هو إطار الحلم .

فالمسرحية تبدأ بالحلم وتنتهى به مؤكدة لنا أن كل مارأيناه كان حلما . ففى بداية المسرحية يستخدم بيل حيلة فئية شائعة فى الدراما الشعبية وهى حيلة المسرحية داخل المسرحية (٩) وذلك حتى يضع الامتفرج فى حالة نفسية أشبه بالحلم . فنحن نلتقى فى

بداية المسرحية بثلاثة مسافرين يضلون طريقهم في الظلام ويقابلون حدادا يدعى (كلانش) يستضيفهم في بيته لقضاء الليلة ، وهناك يلتقون بالجده (مادج) التى تقص عليهم حكاية لتساعدهم على النوم — وهنا يوحى بيل لنا بأن ما سوف نشاهده قد يكون قصة الجدة مادج ، وقد يكون حلما حلمه المسافرون بينما استغرقهم النوم خلال القصة : فنجد الجده تؤكد عليهم ضرورة ترديدهم . . . و أوه . . آه . » بين الحين والآخر حتى تتأكد أنهم لم يستغرقوا في النوم . بعد ذلك تشرع الجده في رواية ملخص غير واضح لقصة لا تلبث أن تتحقق أمام أعيننا بنفس الغرابة وغياب المنطق الذي يميز الأحلام . وفي نهاية المسرحية نجد أحد المسافرين ينهض صائحا بأن الجده و مادج » قد نامت وهي تحكى الحدوته . مما يوحي للمتفرج بأن ما حدث ربما كان حلما جماعيا حلمته الجده مادج والمسافرون أثناء الليل . ومبالغة في تأكيد فكرة النوم والحلم يجعل بيل أحد المسافرين الثلاثة والحداد و كلانش » يستغرقان في النوم ويظلان نائمين بوضوح على خشبة المسرح .

والمسرحية رخم عشوائيتها الظاهرية لها بناء يشبه الى حد كبير البناء الموسيقى اللنى نجده في الدراما الحديثة . فهى تنقسم الى ثلاثة أجزاء تشبه الحركات الموسيقية وتعلن بداية ونهاية كل حركة شخصيات البرولوج — أى الجده والمسافرون ومجموعة كورس من عمال موسم الحصاد .

والحركة الأولى التى يمكن أن نسميها بالتقديم أو العرض تقدم لنا الموقف الأساسى والشخصيات والقوى المتصارعة . ويتم هذا عن طريق الملخص المشتت الذي تقدمه لنا الجده « مادج » والذي يصاحبه ظهور بعض شخصيات الحدوتة على خشبة المسرح . فظهور الأخوين اللذين يبحثان عن أختهما المفقودة « دليا » يجسد دراميا الفكرة الشائعة في أشعار وقصص العصور الوسطى الرومانسية وهي فكرة البحث عن شيء ضائع أو مفقود في العثور عليه الخلاص والسعادة . ومن خلال الاخوين نلم بقصة أختهما دليا . بعد ذلك يقدم « أريستوس » نفسه لنا في دور العالم بالغيب والمتنبىء بالأحداث . وتظهر أيضا في هذه الحركة الأولى « فينيليا » التي تلعب دورا هاما فيما بعد في إبطال لعنات الساحر الشرير « ساكرابانت » وتظهر شخصيات أخرى فرعية مثل لامبريسكس وابنتيه .

وفى الحركة الثانية التي تقدمها لنا أغنية نرى دليا والساحر ساكرابانت ، ويتمكن الساحر من هزيمة الأخوين بقوة السحر . ولكن البحث عن دليا يستمر من جانب

الصديقين كوريباس وهوانيباجو اللدين يقعان في نفس مصير الأخوين كما يتنبأ اريستوس ، ومن جانب حبيب دليا المخلص يومينيلز . وينصحه اريستوس بان يهب كل ما يملك لشخص فقير يدعى جاك . ونتيجة لهله التضحية ، وكما يحدث عادة في القصص الشعبى ، يحصل يومينيدز على السلاح الفعال الذي سوف يهزم به السحر وينقل حبيبته دليا .

وفى الحركة الثالثة تلتقى كل الخيوط فى نهاية سعيدة : فالساحر ساكربانت يهزم وتبطل لعناته التى كبلت الأخوين ، ويجتمع شمل دليا ويومينيدز وفينيليا واريستوس وتتزوج كل شخصيات المسرحية .

لقد كانت مسرحية حدوتة من حواديت العجائز اضافة هامة بحق لتراث الكوم ديا الرومانسية في انجلترا وساهمت في تمهيد الطريق امام شكسبير ليكتب رائعته حلم ليلة صيف وكانت بمثابة درس في كيفية الاستفادة من التراث الفلكلوري في صياغة عمل فني أصيل ينبع بناؤه الدرامي من طبيعة المادة التي يصاغ منها.

#### تاصيل الحبكة الثنائية في الكوميديا الرومانسية عند روبرت جرين ٠

كان رويرت جرين شاعرا وكاتبا مسرحيا ، كتب العديد من الكتيبات التي تناقش وتعلق على الأمور الجارية . وقد ساهم جرين من خلال مسرحيته القس ييكون والقس بانجي في تثبيت أقدام الكوميديا الرومانسية على المسرح الانجليزي قبل شكسير(١٠) .

ويعتمد جرين في البناء الدرامي لهذه المسرحية اعتمادا كاملا على تركيبة الحبكة الثنائية أو المزدوجة . فالمسرحية تتكون من حبكتين احداهما ترتكز على فكرة الحب الرومانسي ، وتدور أحداثها في جو شاعري رعائي ، في قصر الملك والمراعي المحيطة به ، ويدور الصراع فيها بين شابين على فتاة --- أي المثلث الغرامي الخالد -- والحبكة الأخرى تعالج قضية استخدام السحر كموضوعها الأساسي ، وتجرى أحداثها في الأروقة العلمية العتيقة بأكسفورد .

وتتطور كل حبكة على حدة مزاملة للأخرى ولا يكاد يربط بينهما في الظاهر سوى انتقال بعض الشخصيات من حبكة الى الأخرى . ورغم هذا الانفصال الظاهرى

فالحبكتان في الحقيقة ترتبطان ارتباطا وثيقا عضويا وشعوريا. فالفكرة الأساسية التي تقوم عليها المسرحية بحبكتيها هي فكرة تقول ان للحب قوة خارقة تشبه قوة السحر. وفي ضوء هذا التشبيه نكتشف الارتباط الوثيق بين الحبكتين إذ أن كلا منهما تجسد طرفا من طرفي هذا التشبيه فواحدة تتخذ موضوعها قوة الحب، والأخرى قوة السحر. في الحبكة الأولى نجد البطلة مارجريت تتمكن بقوة الحب من اثارة معركة بين اثنين من عشاقها تنتهى بمونهما. وفي الحبكة الثانية نجد الساحر بيكون يمكن عن طريق السحر ولدى العاشقين المقتولين من رؤية المعركة التي أودت بحياة أبويهما في الماضي مما يجعلهما يتقاتلان حتى الموت. وهكذا نجد أن جرين قد طور استخدام الحبكتين في المسرحية الواحدة بحيث لم تعد هناك حبكة رئيسية وأخرى ثانوية تثرى ابعادها وتعلق عليها، وإنما هناك حبكتان متساويتان في الأهمية، تجسدان شطرى استعارة درامية لا يمكن لمعناها أن يكتمل دون احداهما . لقد تحول تكنيك الحبكة الثنائية في أعمال جرين الى تكنيك درامي بليغ وصل إلى ذروة اكتماله في كوميديات شكسبير الرومانسية خاصة في كوميدياته المتعددة الحبكات مثل حلم في كوميديات شكسبير الرومانسية خاصة في كوميدياته المتعددة الحبكات مثل حلم في كوميديات شكسبير الرومانسية خاصة في كوميدياته المتعددة الحبكات مثل حلم في كوميدياته والليلة الثانية عشرة (١١).

ان الكوميديا الرومانسية الانجليزية كما نعرفها عند شكسبير — تلك الكوميديا التي تدور حول الحب بمعناه الرومانسي ، والتي تعتمد في بنائها الدرامي على تركيبة الحبكات الثنائية أو المتعددة ، وتتجاهل الوحدات الكلاسيكية الثلاث مع احتفاظها بالتقسيم الكلاسيكي إلى خمسة فصول مقسمة الى مشاهد ، والتي تتحقق لها الوحدة الفنية ليس عن طريق وحدة الحدث بالمعنى الأرسطي ، وانما عن طريق ترابط حبكاتها ترابطا استعاريا يحقق لها وحدة شعرية شعورية — تلك الكوميديا التي تنهل بعمق من التراث الشعبي ، والفلكلور الشفهي ، والأدب الكلاسيكي على السواء والتي ياهلها الأمراء والبسطاء وأبطال الأساطير والحواديت الشعبية والسحره والجن على السواء صلى السواء — هذه الكوميديا لم تكن لتوجد لولا انجازات هؤلاء الرواد الثلاثة مجتمعين .

# الواقعية في المسرح الاليسزابيش وكوميسديا المدينسسة

## ١ ـ الواقعية والمسرح

كلما ذكرت كلمة الواقعية في المسرح قفز الذهن الى القرن التاسع عشر ، والى مسرحيات هنريك ابسن في النرويج --- مثل مسرحية بيت الدمية التي شاهدها المتفرج المصرى حديثا على شاشة التليفزيون في صورة فيلم --- وإلى أعمال جوركي وتشيكوف في روسيا وبرنارد شو في انجلترا ، وغيرهم . أى أننا دائما نقرن كلمة الواقعية في المسرح بالمدرسة الواقعية التي نشأت في أوروبا في منتصف الفرن التاسع عشر واستمرت في الإزدهار والانتشار في القرن العشرين .

ولكن الواقعية — كما ذكر الناقد الكبير ربنيه وبليك في كتابه مفهوم الواقعية في المدراسات الأدبية — الواقعية قديمة قدم المسرح نفسه ، بل والفنون جميعها . فالفن يخاطب دائما متلقيا ولذلك فهو ينبع من الواقع ويجادله ، وقد يعدله أو يؤكده ، أى أنه يصب فيه . فالمسرح اليوناني مثلا يرتبط في الأذهان دائما بلفظه الكلاسيكية . ولكننا إذا نظرنا اليه من زاوية أخرى وجدناه واقعيا : بمعنى أنه كان يحاكى الواقع العقائدي للمتفرج وان تناول شخصيات أسطورية . فأعمال ابسخيلوس المسرحية مثلا تعكس واقعا عقائديا يختلف عن ذلك الذي تعكسه أعمل سوفوكليس ويوريبيدس من بعده رغم أن ثلاثتهم تعرضوا لنفس الأساطير . ان مسرح أيسخيلوس يعكس عقيدة دينية متزمتة تؤكد سيطرة الأقدار على حياة الانسان ومن هذا المنطلق الفكرى عالج

الأساطير القديمة أما يوريبيدس مثلا فقد حاول في تناوله للأساطير أن ينسف العقائد التي قامت عليها (كما يقول سارتر في مقدمته لترجمته الفرنسية لمسرحية الطرواديات لهذا الكاتب)(١) وان يصور صراعا بين البشر والبشر بدلا من الصراع القديم بين البشر والآلهة ، فكان مسرحه واقعيا بالمقارنة بايسخيلوس .

ولكن المدرسة الواقعية في القرن التاسع عشر جعلت من لفظة الواقعية لفظة محدودة الدلالة تستثنى من تعريفها استخدام الشخصيات التاريخية أو الأسطورية ، وتصر على التزام المسرحية بالزمان والمكان المعاصرين مع الالتزام بقدر كبير من اللقة والموضوعية في التصوير . فاذا اختار مؤلف مثلا أن يخاطب الواقع من خلال موقف تاريخي له دلالات معاصرة اعتبره أنصار المدرسة الواقعية خارجا على قوانينهم وتعاليمهم . كذلك تجاهلت مدرسة الواقعية في القرن التاسع عشر الكوميديا التي ارتبطت منذ ظهورها بالمجتمع ، واتخذت مادتها عيوبه ونقائصه ، وحاولت استخدام الفحك كوسيلة للاصلاح . وانصب اهتمام هذه المدرسة على الهجوم على التراجيديا التي كانت قد نشأت واستمرت حتى القرن التاسع عشر في ظل التاريخ والأسطورة ، حتى وان تعرضت للواقع . وكان لللك سبب .

لقد ثاثر كتاب التراجيديا في أوروبا على مر العصور بفكرة البطل القائد الذي يتعلق مصير المجتمع بمصيره ، ولذلك جاء معظم أبطال التراجيديا من أبطال التاريخ . وفكرة البطل الذي يتعلق مصير الجماعة بمصيره فكرة ترجع من ناحية الى الملاحم القديمة التي كانت دائما تعالج البطل باعتباره ممثلا للجماعة ، ورمزا لها ، ومدافعا عنها — إذ أن الملحمة (كما يدل اشتقاق الكلمة من التلاحم )كانت عادة قصة تروى التاريخ الحربي للجماعة حفاظا على كيانها ، وكان يتصدر هذا التاريخ المروى دائما بطل أو أبطال . ومن ناحية أخرى ، تعود فكرة البطل المنقذ الى الأديان على اختلافها . ففي مصر القديمة — على سبيل المثال — كان الفرعون الآله أو ابن الإله ورمز مصر وحاكمها ومخلصها ، وكانت الطقوس التي تصاحب تتويجه تعبر عن فكرة البطل الملحمي — أي ذلك الذي لا تشويه شائبه ، والذي يرتبط به مصير الجماعة .

واستمرت فكرة البطل الملحمى ، أو المخلص ، في عصور لاحقة وثقافات مختلفة ، فلكل عصر بطله الذي يناسب العقيدة السائدة ، ويمثل رمز الخلاص الروحى والدنيوى للجماعة . . . فكان بوذا في الشرق وفي اليونان ديونيسياس ---

الذي يعادل أوزوريس المصرى كرمز للخصب والنماء . وفي أوروبا العصور الوسطى كان السيد المسيح امتدادا طبيعيا وتجسيدا جديدا في اطار المسيحية للإله ديونيسياس في اليونان نشأ المسرح الاغريقي ، ومن الطقوس الكنسية نشأ المسرح الديني في العصور الوسطى في مرحلته الأولى .

ولكن المسرح في اليونان ، وفي أوروبا العصور الوسطى ( التي تأثر فيها الفكر المسيحي الي حد كبير بالفكر اليوناني كما نلمس على سبيل المثال في تأثير أرسطو على الفيلسوف طوما الاقويني ) تمكن من أن يتخطى محلة الملحمية التي تقدس البطل وتوحده مع الجماعة وانتقل الى مرحلة المعالجة الدرامية التي تعامله كفرد . وربما كان السبب الأساسي في تحقيق هذا الانتقال — كما يرى الدكتور عبد المعطى شعراوي — هو ان الاغريق عاملوا آلهتهم معاملة البشر — أي تصوروهم كبشر ، وتأثر بهم في هذا المسرح الديني في العصور الوسطى الى حد كبير فأخذ تدريجيا في الابتعاد عن الكنيسة كساحة للعرض المسرحي وعن الطقس الديني كموضوع له ، وأحل قصة الانسان في صراعه بين الخير والشر محل قصص الأنبياء . وهكذا استطاع وأحل قصة الانسان في صراعه بين الخير والشر محل قصص الأنبياء . وهكذا استطاع المسرح الديني في أوروبا في العصور الوسطى أن ينتقل من مسرحيات الأسرار التي تصور قصص التوراه والانجيل الى مسرحيات الأخلاق التي تصور الانسان العادي في رحلته الى الخلاص وسط اغراءات الدنيا .

ولكن رغم نزوع المسرح الدينى فى أوروبا الى احلال الانسان العادى مكان البطل الملحمى وتأكيد دور الفرد فى تحقيق خلاصه دونما اعتماد عل مخلص من الابطال ، الا أن المسرح فى أوروبا قد احتفظ فى تراجيدياته بعنصر التميز الطبقى والسياسى للبطل التراجيدى بحيث ظل مصيره الفردى يؤثر فى حياة الجماعة تأثيرا ملموسا وقد لعب النقد الأدبى دورا واضحا فى هذا ، إذ أن نقاد عصر النهضة وعلى رأسهم كاستلفترو — قاموا بتفسير أعمال كتاب المسرح اليونانى القديم فى ضوء رؤيتهم وعقائدهم ، واستخرجوا منها قالبا جامدا أسموه بالقالب التراجيدى وأصروا على التزام الكتاب به ، وكان البطل المتميز ملمحاً هاما من ملامح هذا القالب . كذلك كان لنظام الحكم الملكى السائد فى أوروبا حينذاك أثر بالغ فى استمرار هذه الفكرة إن الملوك والأمراء اعتبروا أن التراجيديا التى تعالج تاريخ النبلاء أعلى مرتبة من الناحية الفنية والأخلاقية من الكوميديا التى تعالج حياة البشر العاديين ، وأدركوا ان التراجيديا بالمفهوم الكلاسيكى الجديد اللى استخرجه نقاد عصرهم

تخدم مصالحهم وتساعد على ترسيخ فكرة اعتماد المجتمع على فرد واحد هو الملك ، وبالتالى على ترسيخ فكرة ان الملك هو ظل الله على الأرض يحكمها حكما مطلقا .

وتأثرت النظرة الى الواقعية بهذا التمييز بين التراجيديا التى تتعرض لأبطال التاريخ والأسطورة والكوميديا التى تتعرض للانسان العادى فأصبحت الواقعية تقترن بالضحك والحلول السعيده ولا تتصل بالعواطف العنيفة أو بالمواضيع الجادة المأساوية.

ولهذا السبب ابتعدت التراجيديا عن الواقع أو - في بعض الأحوال - تعرضت له وان ظلت مكبلة بقيود التاريخ ، فنجد مثلا بعض الكتاب - مثل شكسبير - يحاولون طرح قضايا ملحة معاصرة - مثل قضية نظرية الحكم - ولكن في اسلوب قديم يلتزم بفكرة البطل . ورغم ذلك ، نجد أنه في بعض الأحيان ، خاصة في الفترات التي يضعف فيها الايمان بأن فردا واحدا يمكن أن يؤثر في مصير مجتمع بأثره بينما تتخلف نظرية الحكم الملكية التي تعتمد على الفرد الواحد عن مواكبه هذا التغيير - في مثل تلك الفترات يستخدم كتاب التراجيديا التاريخ ستارا حاميا لمناقشة أسخن القضايا الواقعية المعاصرة - أي أن التاريخ في هذه الحالات يتخذ وسيلة المعاش من خلف ستار التاريخ ، فنجد شكسبير مثلا يناقش نظرية الحكم الملكي المعاش من خلف ستار التاريخ ، فنجد شكسبير مثلا يناقش نظرية الحكم الملكي اللي يقوم على الاقطاع ويتنبا بتحلل هذه النظرية من خلال شخصية تاريخية هي الملك لير في تراجيديته الشهيرة الملك لير ناق تراجيديته الشهيرة الملك لير ناق تراجيديته الشهيرة الملك لير ناق تراجيدية الشهيرة الملك لير في تراجيديته الشهيرة الملك لير ناق تراجيدية الشهيرة الملك لير ناق تراجيديته الشهيرة الملك لير ناق تراجيديته الشهيرة الملك لير ناق تراجيدية الشهيرة الملك لير ناق تراجيدية الشهيرة الملك لير ناق تراجيدية الشهيرة الملك لير نفي تراجيديته الشهيرة الملك لير ناق تراجيدية الشهيرة الملك لير نفي تراجيديته الشهيرة الملك لير أن تراجيدية الشهيرة الملك المراثي الملك المراث الملك الميرة الملك الميرة المهيرة الملك الميرة الملك الميرة المهيرة الملك الميرة المهيرة الملك الميرة الميرة الميرة الميرة الميرة المين الميرة المين الميرة ال

وهكذا ظلت التراجيديا تتأرجح بين الشكل الكلاسيكي الجامد ذي المضمون الرجعي والشكل الكلاسيكي المرن ذي المضمون الواقعي الملح -- كما نجده في تراجيديات شكسبير.

وإذا تركنا واقعية المضمون في التراجيديا جانبا وجدنا أن الواقعية — حتى بمعناها المحدود في القرن التاسع عشر — قد ازدهرت ازدهارا كبيرا في الكوميديا منذ بدايات المسرح الأولى ، ويلمس القارىء هذا بوضوح في مسرحيتي الفرسان وليسستراتي لاريستوفان . وفي أوروبا وسوف نقصر الحديث هنا على انجلترا لضيق المجال بدأت الواقعية بمفهومها الحديث في الظهور منذ أن انفصلت العروض

المسرحية عن الكنيسة وخرجت الى الشارع وانتقلت من ايلى الفساوسه الى ايلى المسرحية عن الكنيسة وخرجت الى الشعب العاديين في إدخال بعض الفصول الحوميدية التى تحوى إشارات الى الأحداث الجارية واضافة شخصيات واقعية معاصرة الى حانب الشخصيات والأحداث الدينية المستقاة من الكتاب المقدس وقوى هذا العنصر الواقعى في مسرحيات الأخلاق التى تلى مسرحيات الأسرار ، ثم بلغ أوج ازدهاره في عصر الملكة اليزابيث وأنتج عددا من الأعمال المرموقة ، ولكنه ظل محصورا في اطار الكوميديا . وربما لهذا السبب أى لارتباط الواقعية دائما بالكوميديا التى كانت تعتبر أدنى مكانة من التراجيديا — تجاهل الواقعيون في القرن التاسع عشر التراث الواقعى في المسرح الاليزايش .

# ٢ ـ الواقعية في المسرح الاليزابيثي وكوميديا المدينة

إذا نظر القارىء نظرة سريعة إلى نتاج المسرح في عصر الملكة اليزابيث الأولى ، أى إلى المسرح في انجلترا في الفترة من منتصف القرن السادس عشر وحتى بدايات القرن السابع عشر ، سوف يدهش لكم التنوع والتجريب الذى احتوته هذه الفترة . فإلى جانب عدد هائل من التراجيديات المتنوعة ، سيجد الكوميديا الرومانسية الشعبية ( التي تحدثنا عنها في الجزء السابق ) ، وكوميديا الأمزجه التي تأثرت بنظريات علم النفس التي سادت ذلك العصر والتي برع فيها بن جونسون ، والمسرحية السياسية الساخرة التي كانت عادة تنتهى بالقاء كاتبها في السجن ، وسيجد القارىء أيضاً الكوميديا الواقعية النقدية التي تهدف إلى إصلاح المجتمع (٢٠) . ولكن الي جانب هذا وذاك ، ظهر في المسرح الاليزابيثي نوع من الكوميديا التي يمكن وصفها بأنها كوميديا واقعية حياديه . . . تلك التي تعرف باسم كوميديا المدينة . وهذا النوع من الكوميديا هو موضوع حديثنا الآن وسوف نتعرض فيه لكاتب بعينه هو توماس ميدلتون ولمسرحية بعينها هي أنه عالم مجنون يا سادة .

نشأت كوميديا المدينة في أحضان لندن وكانت نتاجاً طبيعياً لمجتمع هذه المدينة . وكانت لندن في عصر الملكة اليزابيث الأولى مدينة صغيره لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع واحد ، يحيط بها عدد من الضواجي وتجاورها مدينة وست مينستر

التى كانت مقراً للجكومة . وكانت لندن على ضآلة حجمها مركزاً تجارياً محلياً وعالمياً إذ كانت تحوى ميناء لندن الذى تؤمه السفن من جميع أنحاء العالم مما أدى إلى انفتاح أهلها على مختلف الثقافات عن طريق اختلاطهم الدائم بزوارها من مختلف الشعوب ... وكان سكانها من الحرفيين والصناع والتجار أساساً .

وقد ساعد على ازدهار هذا المركز التجارى إبان حكم الملكه اليزابيث أن السلام والاستقرار قد ساد البلاد في عصرها بالنسبة لسابقه من العصور ، إذ كانت اليزابيث تكره الحروب وتحرص على تجنبها كلما أمكن . لذلك ازدهرت التجاره والصناعة والفنون في عصرها حيث أن تحسن الوضع الاقتصادى في البلاد أتاح للغالبية العظمى من سكان العاصمة التجارية قدراً كافياً من الوقت والمال للاستمتاع بشتى أنواع الفنون وخاصة فنون التسليه ، فأقبل الناس على المسارح وحلبات مصارعة الديوك والدببة التي انتشرت حينداك ــ كذلك أدى ازدهار الطباعة إلى انتشار نوع من كتب الجيب التي كان تقدم لقارئها بصورة بسيطة مختصرة شتى أنواع المعرفة . وأخذ جمهور هذه الكتب في الازدياد مع انحسار الأمية مما ساعد على انتشار الأفكار والمعارف بين جميع الطبقات وخلق ثقافة قومية متجانسة شكلت مناخاً صالحاً لازدهار المسرح .

وبسبب تزايد الاقبال على شتى فنون التسليه أخذ عدد المسارح فى الازدياد رغم القيود الصارمة التى فرضها عمدة لندن وكانت تحرم التجمعات الجماهيرية داخل أسوار المدينة لأسباب صحية فى بعض الأحيان (مثل خطر انتشار الطاعون) ولأسباب سياسية فى معظم الأحيان . لقد تغلب عشاق فن المسرح على هذه القيود بأن انشأوا المسارح خارج أسوار المدينة على الشاطىء المقابل لنهر (التيمز) ، وبدأ الأمر بمسرح واحد أنشأه (جيمس بيربدج) وكان نجارا يهوى المسرح ، وقد أسمى هذا المسرح الذى بناه بيديه ( The Theatre ) سأى المسرح . وبعد أن التهم الحريق هذا البناء المخشبى قام شقيقه (كاثبارت) ببناء مسرح (الجلوب) الشهير الذى التحق شكسبير بفرقته عقب وصوله إلى لندن من مدينته (ستراتفورد أبون الذى التحق شكسبير بفرقته عقب وصوله إلى لندن من مدينته (ستراتفورد أبون الفون) ، وكتب له أروع مسرحياته ليمثلها (ريتشارد بيربدج) وكان من أعظم ممثلى ذلك العصر وأكثرهم شعبية .

ولم تكن فرقة الجلوب هي الفرقة المسرحية الوحيدة ، فقد قام تاجر من الأثرياء يدعى فيليب هنسلو بانشاء مسرح منافس اسماه ( The Rose ) ( أي الوردة ) وأسس له فرقة تمثيلية دائمة يترأسها ممثل آخر شعبى مشهور هو (إدوارد إلين) ، وكان شقيق زوجته . وشجع نجاح هنسلو علداً من التجار على استثمار أموالهم فى المسرح ، فانشأ تاجر يدعى (فرانسيس لانجلى) مسرحاً جديداً اسماه (The Swan) أى البجعة ، بينما أقام تاجر آخر مسرح (نيوينجتون باتس) .

وهكذا ارتبط ازدهار الاقتصاد بازدهار المسرح . وكان الصناع والحرفيون والتجار وربات البيوت والأثرياء وعلية القوم يعبرون النهر ويتدفقون إلى الشاطىء الآخر كلما ارتفعت الأعلام فوق المسارح على الضفة المقابلة للمدينة لتعلن عن قيام الفرق بتقديم العروض ، وكانت العروض تبدأ عادة في الثانية والثالثة ظهراً ـ أى في ضوء النهار(٤) .

وحاول صاحب كل فرقة استقطاب الكتاب المسرحيين المحبوبين والتعاقد معهم الإمداد الفرقة بنصوص مسرحية طول العام بين تأليف وإعداد . وكان التعاقد بمثابة احتكار لجهود المؤلف الذي كان في أحيان كثيره يشترك بالتمثيل أيضاً إذا اقتضى الأمر . هكذا كان الحال مع شكسبير الذي عمل كاتباً وممثلاً مع فرقة (الجلوب) ، وهكذا كان الحال أيضاً مع بن جونسون اعظم معاصر لشكسبير . لقد عمل جونسون أول الأمر مع التاجر (فرانسيس الانجلي) مؤسس مسرح (البجعه) ، وتسبب في اغلاق هذا المسرح عندما كتب مع كاتب مشاكس آخر هو (توماس ناش) مسرحية جزيرة الكلاب التي أثارت السلطات ، ودفعت بالكاتبين إلى السجن . وعندما فقد (الانجلي) رخصته المسرحية بحيث تعذر عليه إعادة فنح (المحعة المسرحية منافسه التاجر هنسلو (صاحب مسرح الورده) الكاتبين (جونسون) و رسس) ودفع لهما الكفالة ، وضمهما لفرقته (ه) .

والى جانب العامل الاقتصادى ، كان هناك عامل آخر ساعد على إزدهار المسرح فى ذلك العصر . . . عامل السيولة الطبقية . ونقصد بالسيولة الطبقية سهولة الانتقال من طبقة الى أخرى مع وجود أنواع من الأنشطة التى تشترك فيها جميع الطبقات ولا تحتكرها طبقة واحدة . فرغم وجود الإقطاع والأرستفراطية لم تكن الحواجز الطبقية فى انجلترا فى ذلك الوقت فى مثل عنفها وتشدها فى بقية بلاد أوروبا . كذلك لم يكن قد ظهر بعد فى انجلترا ذلك التفريق بين فن العامة وفن الخاصة ، بل كان هناك فن واحد وثقافة واحدة يشترك فيها الجميع بدرجات متفاوتة . وكانت كل

الطبقات تذهب إلى المسرح وتستمع به ، ولا يفرق بينهما سوى نوع المقاعد التى تستطيع كل طبقة ان تحصل عليه . كان جمهور المسرح يحوى الأمراء والنبلاء والتجار والصناع وربات البيوت والأطفال فجاء المسرح فنا شعبيا حقيقيا .

وربما كان لتجاور مدينة ( لندن ) التي كانت مركز النشاط الاقتصادي للبلاد مع مدينة ( وست مينستر ) التي كانت مركز الحكم ( اذ كانت تحوى مقر الحكومة وقصر الملكة والكتدرائية ودور القضاء والبرلمان - أي السلطات السياسية والدينية والتنفيذية والتشريعية والقضائية ﴾ — ربما كان لهذا التجاور بعض الأثر في تحقيق هذا النوع من الامتزاج الاجتماعي ، خاصة وان الملكة ( اليزابيث ) نفسها كانت مولعة بمدينة (لندن) وبحياتها الثرية الصاخبة المتنوعة، وبفنونها وخاصة فن المسرح. وكانت أيضا -- وهو الأهم -- تعتبر نفسها أولا وقبل كل شيء ابنه الشعب ، وتشجع رعيتها على النظر اليها كواحدة منهم ، فقد كانت أمها الملكة ( أن بولين ) سليلة أسرة إنجليزية عصامية ارتفعت بالجهد الذاتي الى الثروة والمناصب من بدايات متواضعة على عكس الملكات السابقات اللاتي كن دائما سليلات أسر ملكية عريقة إنجليزية أو أجنبية ، وقد تسبب زواج الملك ( هنرى الثامن ) من ( آن بولين ) في انفصال انجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية في روما حين رفض البابا طلاق الملك ( هنري ) من زوجته السابقة (كاثرين) ابنة الأسرة الملكية الأسبانية لأسباب سياسية بحتة أهمها تحالفه مع الملك الأسباني مما دفع بهنري الى أحضان حلف (لوثر) البروتستانتي الذي سمح له بالطلاق وأدى الى قيام الكنيسة القومية الانجليزية التي يرأسها الملك لا البابا . ولكن (أن بولين) لم تمكث على العرش طويلا وماتت على المقصلة لأنها فشلت في إنجاب وريث ذكر للعرش . وعندما مات (هنرى الثامن) ترك ثلاثة أبناء هم ( ادوارد ) الذي اعتلى العرش صبيا ومات بعد سنوات قليلة و( ماري ) إبنة ( كاثرين ) الأسبانية التي حكمت انجلترا حكما دمويا ما يربو على عشر سنوات ، و( إليزابيث ) التي خلفتها . وبقدر ماكره الشعب (مارى) (التي أطلق عليها في أغنية شعبية شهيرة لقب والشريك المخالف ع(١) ) أحب اليزابيث . لقد كرست ( مارى ) سنوات حكمها لاعادة انجلترا الى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية واستخدمت في هذا كل وسائل القمع والإرهاب ومن ناحية أخرى حاولت أن تعيد بلادها الى مركز التبعية لأسبانيا فتزوجت (فيليب) ملك أسبانيا وفرضته على شعبها ملكا مما أثار حفيظة الأمة . لقد اعتبر الانجليز ( مارى ) الدموية رمزا للتسلط الديني والغزو الأجنبي فكرهها وكانت فرحته عظيمة عندما حلت مكانها (اليزابيث) التى وجد فيها ضالته المنشودة فقد كانت بروتستانتية إنجليزية صرفة ، ومن أبناء الشعب من ناحية الأم . وفي عهد هذه المملكة شهدت بريطانيا صحوة قومية لم يسبق لها مثيل خاصة بعد أن دمر الأسطول البريطاني الأسباني المنيع ، وفرض سيطرته على البحار . وقد صاحب هذه الصحوة القومية مناخ فكرى ثرى ومثير إذ أن الاكتشافات العلمية في مجالي الفلك والمجغرافيا ساهمت في قلقلة الأفكار الموروثة والصورة القديمة للعالم فساد جو من التطلم والفضول العلمي .

وخلاصة القول أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أشرنا إليها ساهمت بصورة فعالة في ازدهار المسرح . وفي هذا الجو المثير المنعش ظهرت كوميديا المدينة لتعكس حياة أهل لندن الذين كانوا يمثلون الغالبية العظمي من رواد المسرح على اختلاف طبقاتهم .

ورغم أن الواقعية كانت السمة الأساسية التي طبعت هذا النوع من الكوميديا إلا أنها تأثرت كنوع فني بعض الشيء بالكوميديات التي كتبها (تيرانس) و(بلاوتس) والتي انتشرت ترجماتها في طبعات رخيصة في ذلك العصر. ومن ناحية أخرى حملت الكوميديا الجديدة بعض ملامح من مسرحيات الأخلاق التي شاعت في القرن الخامس عشر . أما من الكوميديا الرومانية فقد أخذت التركيز على المال باعتباره محور تصرفات البشر، والنظرة الواقعية الى الحب بعيدا عن الرومانسية، واعتماد الحبكة المسرحية على الحيل والمقالب. ومن المسرحيات الدينية المحلية استقت تكنيك الحبكة الثناثية - الذي تحدثنا عنه بالتفصيل في معرض الحديث عن الكوميديا الرومانسية قبل شكسبير - وكذلك الاعتماد على حيلة التنكر. لقد كانت مسرحيات الأخلاق تصور دائما صراع الرذيلة والفضيلة على نفس الانسان ، وكانت الرذائل تتخفى في ثياب الفضيلة حتى تخدع الانسان العادى (Everyman) - بطل المسرحية - والى جانب حيلة التنكر نجد في هذه المسرحيات قدرا كبيرا من الواقعية في تصوير الرذيلة . ويعلق المؤرخ المسرحي الشهير ( الاردايس نيكول ) على ظاهرة الواقعية المحلية في مسرحيات الأخلاق فيقول: د من المدهش حقا ان المسرح عندما تحول عن تجسيد القصص الدينية في مسرحيات الأسرار ودخل عالم القيم الأخلاقية ، اللي هو أيضا عالم الأفكار المجردة ، في مسرحيات الأخلاق ، تمكن من تحقيق قدر كبير من التواصل مع الحياة من حوله . . . . وفي هذا مفارقة .  $\mathbf{x}^{(\mathsf{V})}$ 

ولكنها مفارقة مفهومة ، فعالم الأخلاق يرتبط بالحياة ارتباطا وثيقا لأن الأخلاق لا تمارس فى فراغ بل فى محيط اجتماعى واقعى . ومن هنا جاء اقتراب مسرحيات الأخلاق من الواقعية . واستمر العنصر الواقعى فى هذه المسرحيات فى النمو والقوة حتى بلغ أوجه فى عصر الملكة (إليزابيث) حين اتخلت كوميديا المدينة مادتها حياة أهل المدينة بكل عيوبها وشرورها وأطماعها الغبية وصورتها بدقة بالغة .

# ۳\_ میدلتون ومسرحیة « انه عالم مجنون یا سادة »

اختلفت الآراء حول تاريخ ميلاد (توماس ميدلتون) ومن المرجح انه ولد في الفترة بين ١٥٧٠ و١٥٨٠ ومات في عام ١٦٢٧ - أي أنه عاصر فترة ازدهار المسرح الإليزابيثي كلها تقريبا . وكان (ميدلتون) - مثله في ذلك مثل (بن جونسون) و( توماس ناش) وغيرهم - من فرسان المسرح المشاغبين الذين كثيرا ما أقضوا منام عمدة لندن وجنوده خاصة بعد موت (إليزابيث) عام ١٦٠٣ واعتلاء الملك (جيمس الأول) الاسكتلندي العرش .

وعمل ميدلتون فترة مع فرقة التاجر هنسلو صاحب مسرح الورده The Rose كتب بعض المسرحيات، لفرقة أطفال كتدرائية (سانت بول) التى كانت تقدم بعض العروض الخاصة للقصر والنبلاء . وكتب (ميدلتون) عددا من المسرحيات بالاشتراك مع كاتب واقعى كوميدى آخر هو (توماس ديكر) أهمها العاهرة الشريفة ، كذلك تعاون مع الكاتب الممثل (وليام راولى) فى تأليف تراجيديا اسمياها الأدعى --- الجني(^) ، وهى دراما عنيفة أهم مايميزها هو توخيها الواقعية الشديدة المقنعة فى تصوير المشاعر وأعماق النفس البشرية() .

وقد برع (ميدلتون) على وجه الخصوص فى التصوير الفكاهى الساخر لحياة العامة فى لندن - خاصة فى الحضيض الاجتماعى . ومن أشهر محاولاته فى هذا المجال مسرحيات فتاة شريفة من حى تشيب سايد ، السادة المحمسة ، حيلة جديدة تجب حياة قديمة والفتاة التى تزأر ، وبالطبع مسرحية انه عالم مجنون يا سادة .

ولم يقصر (ميدلتون) سخريته على حياة أهل المدينة بل تخطاها إلى السخرية من حياة أهل القصر فكتب مسرحية أسماها لعبة الشطرنج فضح فيها المؤامرات التي كانت تحاك انذاك لتوحيد الأسر الملكية في انجلترا وفرنسا بعد موت الملكة (إليزابيث) واعتلاء (جيمس الأول) (الذي كان ملكا لاسكتلنده) العرش.

لقد كان الشعب الانجليزى ينظر الى (جيمس الأول) كملك أجنبى ينتقد محاولاته في الترقب الى الملوك الكاثوليكيين سواء كانوا فرنسيين أو أسبان ويسخر من محاولات الملكة ( لفرنسة ) البلاط . وكان الملك الجديد يختلف عن ( اليزابيث ) في ايمانه العميق بأنه رسول الله أو ممثله الشرعى على الأرض وتمسك بهذا الحق ، وورث ابنه ( تشارلز الأول ) هذه العقيدة الدكتاتورية مما أدى في نهاية الأمر الى الثورة على النظام الملكي في انجلترا واعدام ( تشارلز ) الأول على يد الشعب في عام وكراهيته للقمع والقهر ، لذلك حاولت التودد اليه ، وكانت بذكاثها المعتاد تردد دائما انها على العش لأن الشعب يحبها ووضعها في ذلك المكان وتجاهلت تماما فكرة المحقوق الإلهية للملك -- ولكن ( جيمس اوول ) تمسك بهذه الفكرة البالية وأصر على حقوقه الإلهية مما دفع بالكتاب، المسرحيين الى الهجوم عليه هجوما ضاريا لم يفلح في كبته القمع . ولعل التغيير في المناخ السياسي والثقافي بعد موت يفلح في كبته القمع . ولعل التغيير في المناخ السياسي والثقافي بعد موت يفلح في كبته القمع . ولعل التغيير في المناخ السياسي والثقافي بعد موت يفلح في كبته القمع . ولعل التغيير في المناخ السياسي والثقافي بعد موت والتفاؤل من الدراما الإنجليزية آنذاك وسيادة روح التشاؤم والإحساس العميق والتفاؤل من الدراما الإنجليزية آنذاك وسيادة روح التشاؤم والإحساس العميق بالمرارة (۱۰).

ورغم ان (ميدلتون) صاغ سخريته من لمؤامرات السياسية في مسرحية لعبة الشطرنج في اطار رمزي مستر ، إلا أن المسرحية سببت له العديد من المشاكل مع السلطات . ولكن (ميدلتون) استمر في نقده للبلاط فكتب مسرحية أخرى أسماها أيها النساء احدرن من النساء سخر فيها من سلوكيات البلاط في ظل الملكة الجديدة . ومن الجدير بالذكر ان هذه المسرحية عرضت في انجلترا في عام ١٩٦٠ ولاقت نجاحا كبيرا . كذلك مثلت مسرحية الجني — الآدمي في نفس العام وأصابها نفيس النجاح مما يدل على موهبة هذا الكاتب وقدرته على تخطى حدود عصره .

#### « انه عالم مجنون ياساده »

يتناول (مبدلتون) في هذه المسرحية واقع الحياة الانجليزية في عصره ويسخر من سلوكيات واخلاقيات مدينته الحبيبة لندن(١١). ولكن سخرية (ميدلتون) من لندن وأهلها تختلف اختلافا ملحوظا عن سخرية ( بن جونسون ) الغاضبة عندما تناول حياة المدينة في مسرحية الكيمائي أو سوق بارثلوميو مثلا. لقد كانت سخرية (ميدلتون) رقيقة ، يغلفها الحب والتسامح فلم يكن يصر في نهاياته مثلا على عقاب المنحرفين كما كان (جونسون) يفعل ، بل كان يسامحهم رغم كل شيء . لذلك يفرق المؤرخون للمسرح الانجليزي بين كوميدياته الساخرة وكوميديات بن جونسون فيطلقون على مسرحيات ( بن جونسون ) لقب الكوميديات النقدية الأخلاقية ، بينما يطلقون على كوميديات ( ميدلتون ) اسم كوميديا المدينة City Comedy . وكوميديا المدينة هي الكوميديا التي تصور الواقع المعاش في سخرية ولكن دون الاصرار على هدف اخلاقی اصلاحی . وربما نبع الاختلاف فی التصنیف من اختلاف اساسی بین شخصية ( بن جونسون ) وشخصية ( ميدلتون ) . لقد كان ( بن جونسون ) يعتبر نفسه أولا وأخيرا كاتبا أخلاقيا هدفه الاصلاح وكان في هذا متأثرا بالكتاب الكلاسيكيين القدماء الذين عشقهم مثل الكاتب الشاعر ( هوراس ) الذي وصف الفن في قصيدته المسماه فن الشعر بانه طبقة السكر التي تغلف الدرس الأخلاقي كما يغلف السكر الدواء المر. لقد كان (بن جونسون) يتناول حياة المدينة من منظور كلاسيكي بعيد - أي أنه كان يحاول أن يراها من الخارج وعن بعد وربما يرجع هذا الى انه قضى طفولته في مدينة ( وست مينستر ) المجاوره للندن والتي كان يسودها جو رسمى وقور يلتزم بالتقاليد الكلاسيكية . أما (ميدلتون) فكان ابن المدينة وكان يراها من الداخل بصدق موضوعي شديد ويسخر من عيوبها ، ولكنه في نهاية الأمر يعشقها بكل حسناتها ومساوئها ويستمتع بعرض واقعها والسخرية منه دون أن يضع برنامجا لاصلاحه أو حتى دون أن يرغب حقيقة في هذا الاصلاح الذي قد يحولها الى مدينة فاضلة ينتفي منها عنصر التنوع والدرامية . ويلمس القارىء هذا الاحساس بوضوح في مسرحيته انه عالم مجنون يا سادة .

تدور مسرحية انه عالم يا سادة حول محورين هما شهوة المال وشهوة الجسد . لقد كان (ميدلتون) يرى في الجنس والمال المحركين الأساسيين لسلوك البشر مثله في ذلك مثل كتاب الكوميديا الرومانيين ولكن ميدلتون يفرد لكل محور حبكة منفصلة — أى أنه يستخدم اسلوب الحبكة المزدوجة بحيث تقوم المسرحية على حبكتين متزاملتين . أما الحبكة الأولى فتدور حول علاقة (السير باونتياس بروجرس) حبكتين متزاملتين . أما الحبكة الأولى فتدور حول علاقة (السير باونتياس بروجرس) (والاسم يعنى بالضبط السيد الكريم نصير التقدم) بقريبه الشاب (فولى ويت)

(واسمع معناه الطائش اللماح)، وهي علاقة يحكمها المال. ويلمع القارىء في هذه الأسماء ذات الدلالة الساخرة أثر كوميديا الأمزجة التي روج لها (بن جونسون) آنداك، وكذلك يلمس فيها أثر التصوير النمطي للأشخاص الذي شاع في الكوميديات الرومانية القديمة. وأما الحبكة الثاني فأبطالها هم السيد (بنيتانت براثيل) (أي النادم الداعر أو صاحب بيت الدعارة) والسيد (هير برينز) (المختل العقل أو الأهوج) وزوجته. والمحرك الأساسي للأحداث في الحبكة الثانية هو الشهوة الجنسية.

والشخصية الرئيسية في الحبكة الأولى — السير (باونتياس بروجرس) (الكريم نمبير التقلم) تكشف عن نقيض اسمها . فالسيد (باونتياس) رجل متأخر ، بخيل ، يضن بماله على قريبه ووريثه الوحيد الشاب (فولى ويت) الذي يدبر الكثير من الحيل والمقالب للحصول على المال من قريبه البخيل . ولكن في الحبكة الثانية نجد أن السيد (هير برينز) اسم على مسمى ، فهو يعاني من جنون الغيره ويصر على أن تظل زوجته حبيسة المنزل دائما بينما تتظاهر هي بالفضيلة وتسعى للقاء السيد (بنيتانت) (النادم — الداعر) الذي يشتهيها ويسعى بشتى الوسائل والحيل للحصول عليها . وهكذا نجد أن المال يشكل العقدة في الحبكة الأولى ، بينما يشكل البخس — ما بين اشتهاء وغيرة — العقدة في الحبكة الثانية .

ويصل (ميدلتون) الحبكتين عن طريق شخصية واحدة يجعلها تتنقل بحرية بين الحبكتين وهذه الشخصية هي بائعة الهوى (فرانك جلمان) (التي يحمل اسمها الأول دلالة مالية بينما يعنى اسمها الثاني خادعة الرجال — وبهذا يحمل دلالة جنسية).

ان اسم الشخصية يلخص موضوع الحبكتين ويجمعهما في شخصية واحدة تجمع بين شهوة المال والجسد .

ويحرص (ميدلتون) في المسرحية على حفظ التوازن بين الحبكتين بحيث لا تطغى واحده على الأخرى . فالمشاهد تتابع بين الحبكتين بحيث لا نجد أبدا مشهدين متتاليين من حبكة واحدة ، بل أن (ميدلتون) يضيف أحيانا مشاهد لا داعى لها والغرض الوحيد منها هو نقل المنظر من حبكة الى أخرى .

والمسرحية تستخدم حيلة التنكر باستفاضه بحيث يصبح التنكر هو البطل الأساسى في المسرحية الذي يحل كلتا عقدتيها ، بل ويبرز في النهاية كموضوعها الأساسى . ففي الحبكة الأولى يرتدى (فولى ويت) سلسلة رهيبة من الأقنعة حتى ان المتفرج لا يراه في شخصيته العادية إلا في البداية فقط . فهو يظهر حينا تحت اسم اللورد (أوفر ماتش) (أي الزائد عن الحد) ، ثم يرتدى قناع لص قاطع طريق ، ثم يتنكر في زي عاهرة ، ثم يتقمص شخصية ممثل جائل ، ثم شخصية أحد القضاة .

وفى الحبكة الثانية يتنكر السيد (بنيتانت) فى زى طبيب حتى يستطيع النفاذ الى حصن زوجة (هير برنيز) العنيد . أما الزوجة فترتدى قناع الفضيلة حتى تخفى عن زوجها رغبتها المحرمة فى الانطلاق مع الرجال — أى أنها تتنكر معنويا بينما يتنكر عشيقها جسديا . ولا يقتصر التنكر على زوجة السيد (هير برينز) ، بل يتخطاه الى باتعة الهوى (جلمان) (خادعة الرجال) التى تتظاهر بالفضيلة حتى تتمكن من الايقاع بالسيد (فولى ويت) والزواج منه . كذلك نجد التنكر المعنوى فى سلوك السيد (باونتياس) الذى يخفى أنانيته وشحه تحت قناع زائف من الكرم .

ويؤكد (ميدلتون) في مسرحيته أن التنكر المعنوى أفعل أثرا وأشد خطرا من التنكر المجسدى . فرغم أن (فولي ويت) يتمكن من تحقيق مآربه المادية عن طريق سلسلة من الأقنعة الملموسة إلا أن السيدة (جلمان) تتفوق عليه في القدره على الخداع دون أن ترتدى أية أقنعة جسدية ، بل تنجع في الزواج منه رغم ماضيها المشين عن طريق التنكر المعنوى وحده واصطناع الفضيلة .

وحيلة التنكر سواء جاء ماديا أو معنويا تشيع في المسرحية روحا من السخرية الدرامية القوية التي تنبع دائما من الموقف لا من اللغة . فعل سبيل المثال ، نجد في المشهد الثاني من الفصل الخامس موقفا متعدد المستويات في السخرية الدرامية ، إذ يظهر ( فولي ويت ) متنكرا في زي قاض فيظنه الحاضرون ممثلا جائلا يتقمص شخصية قاض ويعاملونه على هذا الأساس وفي نفس الوقت يدخل الى المسرح شرطي يتصور أنه أحد القضاة في الواقع ويعامله على هذا الأساس ، وبالطبع ينتج عن هذا الخلط سلسلة من المفارقات بالغة الفكاهة .

ان مسرحية انه عالم مجنون يا سادة تصور عالما لا يسكنه سوى المحتالين والمنافقين والطامعين في المال أو اللاهثين وراء الشهوات الجسدية. فمدينة لندن

كما نراها في المسرحية يتوسطها منزل السيد (باونتياس) وقريبه (فولى ويت) ومنزل السيد (بنيتانت) ومنزل السيد (هير برينز) زوجته . وأهل هذه المنازل يتعاملون بصورة مستديمة مع العاهرة (فرانك جلمان) التي تلخص في شخصيتها كل مساوي هذه المدينة التجارية . فتجسد في آن واحد الشهوات الجسدية المحرمة التي نجدها لدى زوجة (هير برينز) والسيد (بنيتانت) ، وشهوة المال التي تحكم كل تصرفات (فولى ويت) ، والنفاق الأخلاقي الذي يمارسه السيد (باونتياس) . ان العاهرة جلمان تتوسط المسرحية وتوحد حبكتيها فيبدو وكان (ميدلتون) يرمز بها لما آلت إليه مدينة لندن التي أصبحت تحكمها شهوة المال والجنس في عصر المال والتجارة وشراء الشرف والألقاب .

ولكن (ميدلتون) يحتفظ في المسرحية بنغمة ساخرة معتدلة لا تعلو أبدا إلى نبرة الغضب العاتى أو الدعوة العارمة إلى الإصلاح. ان الدرس الأخلاقي الوحيد الذي نجده في المسرحية لا يتعدى ما يقوله (ميدلتون) في آخر بيتين شعريين في المسرحية:

## ان من يحيا بالخداع يحكم على نفسه بالفياع فبعد أن يخدع الجميع يأتى من ييزه في الخداع

أى ان الدرس الأخلاقي يحذر من مغبة الخداع لأنه يؤدى في النهاية إلى خداع النفس ولا يدين مثلا شهوة المال أو التحلل الأخلاقي . فنجد (فولى ويت) — الساعي إلى المال — يحصل على ما يريد ، ورغم أنه يكتشف أن (فرانك جلمان) التي يتزوجها كانت عشيقة عمه ، الا أن هذا التكشف لا يترتب عليه أى آثار مدمرة بل يأتي إليه بمزيد من المال الذي يهواه حيث ان عمه السيد (باونتياس) يعوضه عن خسارته المعنوية " بألف جنيه " . واما الحبكة الثانية فتنتهى بتوبة زوجة (هيربرينز) وعشيقها السيد (بنيتانت) . ولكن المتفرج لا يستطيع أن يقتنع بهذا التحول أو أن يأخذه مأخذ الجد حيث أن شخصية الزوجة كما يرسمها (ميدلتون) لا تعدو أن تكون عروسة خشبية لا حياة فيها ، وبالتالي لا تحمل ثقلا أخلاقيا ، فهي تستسلم بسهولة ، ودون صراع في أول الأمر ، وتتوب في النهاية بنفس الصورة الآلية المفتعلة . ومما يضعف من الوزن الأخلاقي لتوبتها أيضا تصوير (ميدلتون) الهزلي المبالغ

لشخصية زوجها الغيور — ذلك التصوير الذي يجعل المتفرج يتمنى أن يلحق الآذي بذلك الزوج الفكاهي الأحمق .

ان ميدلتون يعالج الخيانة الزوجية في هذه المسرحية لا باعتبارها رذيلة أخلاقية أو سلوكا إجتماعيا مشينا يتطلب الاصلاح بل كوسيلة شيقة لتقديم عدد من المواقف والمفارقات الكوميدية — أى أنه يرصد ظاهرة اجتماعية موجودة ويصورها بكل الفكاهة والسخرية الممكنة دون أن يتطرف في الهجوم عليها أو عقاب مرتكبيها .

ولكن ، جنبا إلى جنب مع كوميديا المدينة التى تلاحظ وتصور في موضوعية وحياد أخلاقى ، ظهر على المسرح الإليزابيثى نوع آخر من الكوميديا ذات الطابع الأخلاقى الاصلاحى ، اقترن باسم بن جونسون .

# أجــــازة الاســـــكافى والواقــــعية الرومانســــية

#### ١ ـ الواقعية الرومانسية:

ارتبط ظهور الواقعية في المسرح الانجليزى في أواخر عهد الملكة اليزابيث الأولى (كما ذكرنا من قبل) ببزوغ الطبقة البرجوازية الجديدة من التجار والصناع وأرباب الحرف من ساكنى المدينة (۱). واستمرت الواقعية في الازدهار مع ازدياد نفوذ هذه الطبقة في عصر الملك جيمس الأول الذي خلف اليزابيث على عرش انجلترا اذ شجع هذا الملك نظام بيع حقوق احتكار بعض الصناعات والأنشطة التجارية مما جعل بعض أعيان هذه الطبقة العصامية البروتستانتية الجديدة قوة اقتصادية ومياسية فعالة تمكنت في عهد ابنه تشارلز الأول من قلب نظام الحكم وإعلان الجمهورية لفترة (۱).

وتولد من التيار الواقعى فى المسرح آنذاك نوع جديد من التراجيديا الواقعية هو التراجيديا العائلية التى طرحت الهموم الأخلاقية للطبقة الجديدة وسنتعرض لها بعد قليل ، كما نتج نوع من الكوميديا الواقعية هو كوميديا المدينة ( وقد تعرضنا لها من قبل بالتفصيل ) . ورغم أن كتاب كوميديا المدينة قد ركزوا فى تصويرهم لحياة أهل لندن على عنصر السخرية — بدرجات متفاوتة تتراوح بين النقد اللاذع والضحك المتسامح المتعاطف — من قيم الطبقة الجديدة ، وأسلوب حياتها ، وتطلعاتها ، وتكالبها على المادة (كما رأينا فى مسرحية إنه عالم مجنون يا سادة ) ، إلا أن عدداً

من كتاب الكوميديا في هذه الفترة حاولوا غض الطرف عن كل مثالب الطبقة المجديدة ، وجهدوا في الاحتفال بها وتمجيدها . وتجاهل هؤلاء مظاهر وأبعاد التوتر الاجتماعي والسياسي الذي نشأ عن ظهور هذه الطبقة ، وطرحوا في كوميدياتهم صورة زائفة لمجتمع مثالي يسوده الوفاق وذلك بتصوير هذه الطبقة كعنصر متجانس مع العناصر القديمة في عالم يعمه الوئام والسلام الاجتماعي الذي كانوا يرمزون إليه دائما في أعمالهم باحتفال ختامي أو وليمة يؤمها الملك وجميع طبقات الشعب ، يأكلون ويشربون ويمرحون معا دون حواجز أو فواصل .

وقد نتج عن هذا النازع الاحتفالى التوفيقى في تصوير الواقع الاجتماعى المتوتر نوع جديد من الكوميديا طرح الواقع من خلال مصفاة رومانسية مثالية خلصته من كل شوائبه وعناصر الصراع فيه وجعلته أقرب إلى اليوتوبيا أو العالم الخيالى منه إلى الواقع الحياتي الفعلى . ويطلق على هذا النوع من الكوميديا أحيانا اسم "كوميديا الاحتفال" ( Comedy of Celebration ) ، ولكن أصدق توصيف له في حقيقة الأمر هو لقب الكوميديا الواقعية --- الرومانسية .

وفى هذا النوع من الكوميديا يتم تحويل الواقع إلى أسطورة خيالية مثالية عن طريق مزج نوعين مألوفين من الكوميديا شاعا فى العصر الاليزابيثى وهما الكوميديا الرومانسية الشعبية التى اشتهر بكتابتها (جون بيل) و(روبرت جرين) ثم (وليام شكسبير) وكوميديا المدينة التى برع فيها (ميدلتون) و(بن جونسون) فى مسرحية سوق أو مولد بارثولوميو.

فمن الكوميديا الرومانسية اقتبس النوع الجديد مفهوم الحب الرومانسى ، والإصرار على قيمته وحتمية انتصاره ، واتخد منه سبيلا لتحقيق التوافق الاجتماعى بين الطبقات عن طريق التزاوج . وكان الحب فى الكوميديا الرومانسية وسيلة لتحقيق التوافق الكونى لا الطبقى . واستقى النوع الجديد من الكوميديا الرومانسية ايضا مبدأ الاعتماد على الصدفة والحظ والتدخل المفاجىء لقوى خارجية لحسم الصراع واحلال السلام ، وحدا حدو الكوميديا الرومانسية فى الابتعاد عن السخرية والنقد اللاذع الذى يستهدف الاصلاح ، وفى التركيز على روح المرح والاحتفال ، وكذلك فى النحو إلى التبسيط فى رسم الشخصيات وتصوير العوائق والشرور باعتبارها عوارض مؤقتة لا تلبث ان تزول من تلقاء نفسها ، او بتدخل من قوى خارجية علوية ،

لا باعتبارها حقائق مريرة ينبغى أن يصارعها الانسان ليزيلها . وباختصار شديد : أخذت الكوميديا الجديدة من الكوميديا الرومانسية جنوحها إلى الهروب إلى عالم مثالى طوباوى ينتفى منه الشر والمعاناة والصراع .

ورغم هذه الروح الرومانسية المثالية الصرفة في التعامل مع الواقع الخارجي الذي لم يكن مثاليا أو طوباويا بأي مقياس كما تشهد على ذلك حقائق الفقر والاضطهاد الديني والحرب الأهلية التي اندلعت بعد ذلك بقليل — رغم هذه الروح الرومانسية الهروبية اختارت الكوميديا الجديدة (الواقعية الرومانسية) الإطار الواقعي العمرف في طرح الأحداث — ذلك الإطار الذي ميز كوميديا المدينة ، فالتزمت بالزمان والمكان المعاصرين وانتقت أبطالها من المواطنين العاديين من سكان المدن ، وتجنبت تماما كل العناصر الخارقة مثل الأشباح والجن والسحرة والشخصيات الأسطورية وكل ما خرج عن الواقع البشري الصرف ، وجعلت موضوعها الأساسي — مثلها في ذلك مثل كوميديا المدينة — العلاقات الاجتماعية في ضوء التغيرات التي نتجت عن بزوغ الطبقة البرجوازية الجديدة ، ولكنها تناولتها بروح ضوء التغيرات التي نتجت عن بزوغ الطبقة البرجوازية الجديدة ، ولكنها تناولتها بروح الرومانسية .

وقد أوقع هذا التزاوج بين الروح الرومانسية المثالية والإطار الواقعى التاريخى الكوميديا الجديدة في نوع من الزيف إذ انها حاولت عن طريق الطرح الواقعى الخارجي أن تقنع المتفرج بأن الرؤية المثالية المطروحة في النص لها فاعلية ووجود الحقيقة التاريخية . لذلك كثيرا ما يلمس القارىء لهذه الكوميديات نوعا من الزيف والتزييف للحقائق التاريخية خاصة فيما يتعلق بتصوير العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أو بين الطبقة الأرستقراطية الغنية بالوراثة ، والطبقة البرجوازية الغنية بالجهد العصامى .

وقد برع في هذا النوع من الكوميديا الواقعية — الرومانسية عدد كبير من الكتاب كان أشهرهم ( توماس هيوود ) الذي روج لهذا النوع الجديد بمسرحيته الشهيرة أربعة من صبية الحرفيين من لندن والتي لاقت نجاحا كبيرا آنذاك . ولكن ربما كانت مسرحية أجازة الإسكافي — التي كتبها مؤلف شهير آخر غزير الانتاج هو ( توماس ديكر ) (٢٢) — هي أفضل مسرحية وصلتنا من تلك الفترة في هذا المضمار ، اذ مازالت حتى الآن تمثل بين الحين والآخر على مسارح انجلترا بنجاح كبير ربما لتميزها الفني

وروحها المرحة ، وربما لأن الطبقة البرجوازية التى تحتفل بها المسرحية مازالت تمثل الغالبية العظمى من رواد المسارح فى انجلترا ، وهذه المسرحية هى موضوع حديثنا اليوم .

#### ٢ ـ اجازة الاسكافي:

تدور مسرحية اجازة الإسكافي حول ثلاث قصص تتعرض للعلاقات الاجتماعية بين الطبقات على مختلف درجات السلم الاقتصادي (ألى ففي القصة الأولى نشهد قصة غرام بين أحد افراد الطبقة الأستقراطية هو السيد (رولاند ليسي) وفتاة من الطبقة البرجوازية هي (روز) التي استطاع والدها "البقال "أن يصعد بعصاميته إلى مركز عمدة مدينة لندن (كما ارتفعت مسز تاتشر ابنة البقال إلى منصب رئيسة وزراء بريطانيا حاليا) . ولكن الحب يصطدم بعقبة اجتماعية هي رفض كل من والد الفتاة البرجوازي وعم الفتي الأرستقراطي الموافقة عل زواجهما . فالعم الأرستقراطي (السيد هيوليسي) صاحب مقاطعة (لينكولن) لا يريد ان تمتزج دماء اسرته الأرستقراطية العريقة بدماء عامة الشعب ولذلك يستصدر أمرا من الملك بابتعاث ابن الأرستقراطية إحدى الفرق في الحرب الدائرة مع فرنسا . وأما الأب العصامي الذي جمع ثروته ووصل إلى مكانته بشق النفس فهو يرفض أن يصاهر الطبقة الارستقراطية لتخوفه من بلخها واستهتارها في إنفاق الأموال ، فهو يخشي على ثروته وثروة ابنته إن بمأمن من حبيبها .

وفى القصة الثانية يقع شاب من الطبقة المتوسطة الميسورة - هو السيد (هامون) فى غرام (جين) العاملة الفقيرة التى تكسب عيشها من الحياكة بعد أن ذهب زوجها الاسكافى (رالف) إلى الحرب فى فرنسا. (ويحاول (هامون) الحصول عليها بإيهامها أن زوجها قد مات فى الحرب. ولكن فى اللحظة المناسبة يعود الزوج - ويحاول (هامون) أن يغريه بالمال ليطلقها، ولكن الاسكافى الشريف (رالف) يؤنيه قائلا:

" يا سيد هامون . . . يا سيد هامون ! أتظن أن الاسكافي يمكن أن يصل إلى هذا الحد من الدناءة ؟ أتظنه يقبل أن يتاجر في زوجته كالبضاعة ؟

خذ ذهبك وابلعه عله يخنقك . والله لولا عرجى هذا لجعلتك تبتلع إهانتك " ( الفصل الخامس --- المشهد الثاني ) .

وأما القصة الثالثة فهى أبسط فى حبكتها من القصتين السابقتين ، وتتكون من مشاهد متفرقة ، هى أقرب ما تكون إلى الاسكتشات الكوميدية ، وتصور علاقة الإسكافى المرح (سايمون إير) بعماله وصبيته من ناحية ، وبزوجته السليطة اللسان (مارجريت) من ناحية أخرى . والخيط الأساسى فى هذه القصة هو الصعود الصاروخى لهذا الاسكافى على درجات السلم الاجتماعى إلى منصب عمدة لندن عن طريق صفقة تجارية تمنحه ثروة مفاجئة .

وتمثل قصة (سايمون إير) الإطار العام للمسرحية اللى ينتظم الحبكتين السابقتين ويربطهما . فالحبيب (رولاند) في الحبكة الأولى يهرب من الجيش المسافر إلى فرنسا ، ويتنكر كإسكافي هولندى ، ويلتحق بالعمل عند (سايمون إير) حتى يتمكن من الوصول إلى مخبا حبيبته والهرب معها . ويلعب (سايمون إير) دور الجنية الطيبة في القصص الشعبي ليحقق النهاية السعيدة لقصة الحب ، فيجعل الملك يتدخل شخصيا لإتمام الزواج ومصالحة الطبقتين المتصارعتين المتمثلتين في الأب البرجوازي والعم الأرستقراطي .

وفي الحبكة الثانية يعود الإسكافي الفقير (رالف) من الخدمة العسكرية ليستأنف عمله في حانوت (سايمون إير) وهناك يساعده زملاؤه من الإسكافيين في العثور على حبيبته وزوجته (جين) وتخليصها من براثن البرجوازي الثرى (هامون)، بل انهم أيضا ينجحون في تغيير (هامون) الذي يعترف بخطئه في النهاية ويمنح (رالف) وزوجته قدرا كبيرا من المال تكفيرا عن ذنبه بحيث تتم المصالحة أيضا بين طبقة العمال والطبقة البرجوازية بعد أن تمت المصالحة بين الطبقة البرجوازية والطبقة الارستقراطية في الحبكة الأخرى.

ويهيمن الإسكافي (سايمون إير) على المسرحية بفلسفته المتفائلة ، وشخصيته المشرقة ، وروحه المرحة ، وفكاهاته التي تنشر على المسرحية في مجموعها روحا من البهجة بحيث يصبح الجو العام أقرب إلى جو الكرنفال أو الاحتفال الشعبي منه إلى جو حياة لندن بعمالها وحرفيها كما كانت في الواقع .

وتتجلى الروح الرومانسية في تناول الواقع الاجتماعي في المسرحية في تصوير (ديكر) لهذه الشخصية المحورية . فالقارىء للمسرحية لا يجد في (سايمون إير) أية ملامح واقعية محددة تجعله ممثلا واقعيا مقنعا لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة في هذه الفترة ، بل يجد بطلا شعبيا مثاليا ، خفيف الظل ، لا تشويه شائبة ، مرح كريم ، عطوف ، يتوهج بحب الحياة والرغبة في إسعاد الجميع . ويبرز هذا خاصة في مشهد الوليمة الذي ينهى المسرحية ، والذي تتم فيه المصالحة الاجتماعية بزواج الأرمتقراطي من بنت الطبقة المتوسطة بحضور الملك ومباركته ، وبحضور جميع الإسكافيين ، باعتبارهم ممثلين لطبقة العمال ، ومشاركتهم في هذا الاحتفال .

ورغم أن المسرحية قد تبدو في ظاهرها ، ولأول وهلة ، تقدمية المضمون ، تمجد طبقة العمال من ناحية وتشجع الرأسمالية الصغيرة الناشئة من ناحية أخرى ، وتدعو إلى السلام الاجتماعي وتآزر الطبقات لمصلحة الوطن القومية التي تتمثل في الحرب ضد عدو أجنبي هو فرنسا -- تلك الحرب التي يشترك فيها الأرستقراطي والعامل جنبا إلى جنب ، رغم كل هذه المضامين الإيجابية الظاهرية ، إلا أن المسرحية لا تلبث ان تكشف من داخلها عن زيف الرؤية التي تعرضها وذلك من خلال الشخصية المحورية في المسرحية وهي شخصية الإسكافي -- صاحب العمل سايمون إير) .

إن هذا البطل البرجوازى الصغير يصعد إلى طبقة الحكام عن طريق الثووة أساسا ، لا عن طريق العمل أو الكفاءة ، وهو يحصل على الثروة لا عن طريق العمل بل عن طريق صفقة تجارية ناجحة (أى مضاربة مالية) تنقله من طبقة العمال إلى طبقة التجار الأثرياء (Businessmen) . ويمجرد حصوله على هذه الثروة يتخلى عن مهنته كإسكافي ليفرغ للعبة السياسية فيتقرب إلى الملك والعمال في آن واحد عن طريق اقامة الولائم (أى الرشوة المستترة — عملا بالمثل الشعبي القائل "إطعم الفم تستحى العين ") ، ويقوم بدور المهرج والوسيط للملك ليخدم مصالح الطبقة التي ارتفع إلى مصافها — فهو يحقق مكسبا لعملة لندن السابق قد يفيده هو شخصيا باعتباره عمدة لندن الحالي — اذ هو ينجخ في إتمام زواج بين ابنة عمدة لندن السابق الذي صعد إلى هذه الرتبة مثله عن طريق التجارة وبين واحد من أفراد طبقة الحكام الأرستقراطية .

ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه المسرحية — في أحد جوانبها — تؤرخ لبداية تحالف البرجوازية الصاعدة مع الطبقات الأرستقراطية القديمة للسيطرة على الشئون الاقتصادية والسياسية — ذلك التحالف الذي طفا إلى السطح عام ١٦٦٠ حين استدعى البرلمان الانجليزي الذي كان يقوده أعيان هذه الطبقة الملك تشارلز الثاني من المنفى في فرنسا ليستأنف الحكم الملكي بعد الثورة الجمهورية التي قادها نفس البرلمان ، ذلك التحالف الذي بلغ أوجه في التزاوج المتزايد بين الطبقتين — طبقة النفوذ والألقاب وطبقة المال — في أواخر القرن السابع عشر .

أما طبقة العمال ، وهم الإسكافيون في هذه المسرحية ، فتظل بمعزل عن الطبقتين إذ ما تكاد العاملة (جين) تبدأ في الصعود إلى الطبقة الوسطى حتى يعود زوجها ليعيدها إلى مكانها كواحدة من بنات الطبقة العاملة ، بحيث يبدو وكأن المسرحية تعارض بصورة مستترة تزاوج العمال مع طبقات أعلى بينما تحبذ هذا بالنسبة للطبقة المتوسطة من أصحاب رؤوس الأموال .

وربما كانت هذه الرسالة السلبية المستترة التي ضمنها ديكر (وكان من أبناء الطبقة المتوسطة ، يعتنق أحلامها ومخاوفها) ثنايا عمله رغما عنه هي التي حدت بكاتب آخر من الطبقة الأرستقراطية — هو (فرانسيس بومونت) — إلى كتابة مسرحية بعنوان فارس يد الهاون سخر فيها من القيم البرجوازية الأنانية المتقنعة بالغيرية والمرح في مسرحية أجازة الإسكافي ، وكشف القناع عنها بطريقة ماكرة حين صور ثورة التاجر البرجوازي حين تقع ابنته في حب عامل فقير ، ولكن لهذا حديث آخر .

والقارىء لتاريخ مدينة لندن الاجتماعى والاقتصادى فى فترة التحول هذه من القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر يكتشف مدى زيف الصورة التى رسمها (توماس ديكر) لواقع حياة طبقة العمال من صبية الحرفيين فى لندن . لقد صور (ديكر) حياتهم تصويرا مثاليا جميلا ينتصر فيه صاحب العمل لصبيته ضد زوجته ، بل ويهبهم حانوته بعد ثراثه المفاجىء . ولكن حقيقة الأمر هى أن نظام "المعلم والصبى " فى هذه الفترة كان ينطوى على قدر كبير من القهر والعبودية — إذ كان القانون يقف دائما إلى جوار صاحب العمل ولا يعاقبه إذا أساء معاملة " صبيه " ولكن يظارد الصبى ويضطهده اذا هرب من مخدومه . وكان صبية الحرفيين يقومون بين الحين والأخر بمظاهرات عنيفة احتجاجا على هذا النظام الذى كان يمتلك فيه

صاحب العمل الصبى جسدا وروحا لفترات طويلة تربو على عشرة أعوام . لقد تجاهل ( توماس ديكر ) حقائق هذا النظام المريرة وصور مجموعة من العمال في حالة من السعادة والوفاق الخياليين مع صاحب العمل .

وقد قدمت مسرحية أجازة الاسكافي لأول مرة في البلاط الملكي عام ١٥٩٩ في احتفالات أعياد الميلاد . وربما فسر هذا رنة الوطنية التي تسودها ، ومحاولة كاتبها تأكيد قيمة الوطنية فوق الصراعات والانتماءات الطبقية ، وتصويره للملك باعتباره المرجع الأول والأخير في حسم هذه الصراعات .

ومن الجدير بالذكر أن (توماس ديكر) قد اعتمد في تناوله لحياة الإسكافيين على كتاب (توماس ديلوني) الحرفة المهذبة (The Gentle Craft) الذي نشر عام ١٥٩٧ . ومن المرجح أيضا أنه قد استقى فكرة قصة الحب بين (روز) و(ليسى) من الكوميديا الرومانسية التي كتبها (روبرت جرين) عام ١٥٨٨ بعنوان الراهب بيكون والراهب بانجى التي يتزوج فيها أحد أفراد الطبقة الأرستقراطية من فلاحة جميلة تدعى (مارجريت) في احتفال كبير ينهى المسرحية ويحضره الملك والفلاحون النبلاء .

ورغم تشابه المسرحيتين في الروح الرومانسية الاحتفالية المرحة إلا أن مسرحية (جرين) التي تدور أحداثها في القرن الثالث عشر في جوريفي رعائي يجعلها أشبه بالحدوتة الشعبية لا تحمل رنة الزيف التي بطنت جو المرح والاحتفال في مسرحية (ديكر) الواقعية ، ربما لأن (جرين) لم يحاول أن يدعي ضمنا أنه يؤرخ لواقع اجتماعي تاريخي حقيقي محلد . لقد تجنب (جرين) الواقعية تماما ، وصاغ مسرحيته في جو الحدوتة الشعبية المليئة بالسحر والمعجزات والطقوس والثيمات الشعبية التي لا تنتمي إلى زمان أو مكان محددين بحيث جاءت الفلاحة (مارجريت) في مسرحيته لا رمزا تاريخيا واقعيا طبقيا للفلاحين ، بل رمزا دينيا مطلقا وشاملا للعذراء المقدسة — أي السيدة مريم عليها السلام .

ولكن الغلالة الرومانسية المثالية المفتعلة التى يحاول (ديكر) أن يضفيها على واقعه الاجتماعى المعاصر في مسرحيته أجازة الإسكافي لا تنجح في إخفاء التوترات التاريخية الحقيقية التى عجت بها تلك الفترة - تلك التوترات التى تطل بوجهها بين الحين والاخر لتمزق قناع الحل الرومانسى المثالى الاحتفالي في لمسات مؤلمة

صادقة تفلت من المؤلف لعل أبرزها معاناة الجندى العائد (رالف) الذي يساق إلى الحرب مرغما في بداية المسرحية ، وعندما يعود يجد أنه قد فقد زوجته لأن زوجة رئيسه ومعلمه صاحب العمل قد طردتها لالسبب سوى اعتزازها بكرامتها .

# فسارس يد الهسساون والمسسسرح الممسسرح

يرتبط التجريب في المسرح - بمعنى التعديل والتجديد في الأشكال الفنية بحثا عن صيغة مسرحية جديدة - ارتباطا وثيقا بمراحل التغير الاجتماعي الذي عادة ما ينتج عن تحول اقتصادي تكنولوجي يؤدي بدوره إلى تحول فكرى ثقافي . فالأشكال الفنية القائمة في فترات الاستقرار لا تلبث أن تتعدل أو تتغير تحت وطأة ظرف تاريخي جديد يعدل الرؤية السائدة للعالم .

ولقد شهد القرن العشرين كما من التجريب في الفن لم تشهده القرون السابقة في تاريخ الحضارة البشرية مجتمعة ربما لأن القرن برمته يمثل مرحلة انتقال بين مرحلة كاملة من الحضارة الانسانية ومرحلة أخرى لا يعلم كنهها وأبعادها إلا الله — إذ قد تكون النهاية .

ووسط خضم التيارات التجريبية العديدة في مجال المسرح في القرن العشرين يلمح الدارس سمتين لا تلبثا أن تتكررا من تجربة إلى أخرى ومن تيار إلى آخر وهما السخرية الشاملة أولاً ، ثم تجاهل عنصر الايهام المسرحي ثانيا — ونقصد به محاولة إقناع المتفرج إقناعا مؤقتا بالاندماج مع خشبة المسرح واعتبار ما يراه واقعا حقيقيا حياتيا لا وهما فنيا مفتعلا . ومهما اختلفت التجارب الفنية والتيارات الفكرية التي تساندها من عبثية إلى ملحمية إلى تكعيبية بيرانديللية (نسبة إلى الكاتب الايطالي لويجي بيراندللو)(١) يجد القارئء دائما عنصري السخرية وكسر الإيهام مع اختلاف

توظيفهما لخدمة الهدف الذي يرمى اليه الكاتب. لذلك بميل النقاد والدارسون الآن إلى اطلاق صفة (الميتاثييتر) (metatheatre) أو "الميتامسرح" على كل دراما القرن العشرين — وهي تعنى المسرح الممسرح أى المسرح الذي لا يحاكى الواقع أو يتقنع به بل يؤكد هويته كلعبة مصطنعة ويتخذ موضوعه الأساسي طبيعة اللعبة المسرحية ذاتها. ورغم أن لفظة الميتاثييتر هذه قد ظهرت في الستينيات إلا أن فكرة المسرح الممسرح قد ظهرت منذ بداية القرن العشرين في كتابات نيكولاى إيفرينوف في روسيا مثل المسرح كمسرح والمسرح لذاته والحياة كمسرح والتي أكد فيها جميعا ضرورة اتجاه المسرح إلى المسرحة.

وقد يعتقد البعض أن مبدأ كسر الإيهام الذي يتضمن تأكيد ما نسميه بمسرحية المسرح — أى تأكيد حقيقته كعرض مسرحي مفتعل يخضع لتقاليد الفن — ولا يحاكي واقعا خارجيا بل يقدم واقعا مصطنعا بديلا — هو سمة جديدة لم تشهدها الدراما من قبل . ولكننا نجد في المسرح الإنجليزي ، في فترة مفترق الطرق بين الحضارة التي قامت على الإقطاع حتى بداية القرن السابع عشر والحضارة التي اعتمدت على التجارة والعبناعة منذ ذلك الوقت — نجد في فترة الانتقال هذه ثراء في التجارب الدرامية يتضمن مثالا مبكرا على شكل مسرحي يستحضر إلى الذهن مسرحيات بيراندللو ثلاثية المسرح في المسرح وست شخصيات تبحث عن مؤلف . في مسرحيات بيونينه المؤلف المسرحي في المسرحي المنافق المسرحي نرى عملا دراميا يعتمد أساسا في تكوينه على السخرية التي تتناول بالنقد الفن والحياة معا ، وعلى عنصرى الإرتجال المنظم والتداخل المقصود بين خشبة المسرح وصالة المتفرجين بحيث تتأكد من خلال العرض حقيقة المسرح كلعبة مفتعلة مؤقة .

#### فرانسيس بومونت مسرحية فارس « يد الهاون » الحارقة :

يقترن اسم (فرانسيس يومونت) (١٥٨٤ -- ١٦١٦) في تاريخ المسرح الانجليزى باسم كاتب آخر هو (جون فلتشر) (١٥٧٩ -- ١٦٢٥)، وذلك لأنهما اشتركا معا في تأليف ما يقرب من خمسين مسرحية مما قد يوحى للبعض بأن تعاونهما في مجال الكتابة للمسرح استمر حياة كاملة -- خاصة وان الكاتبين كان يجمعهما

توافق فكرى نبع من انتماثهما إلى الطبقة الأرستقراطية على عكس الغالبية العظمى من كتاب المسرح الاليزابيثي اللين كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.

انحدر (فرانسيس يومونت) من أسرة عريقة في مقاطعة (ليستر) وكانت أمه تنتمى إلى طبقة النبلاء ولم يلبث (بومونت) بعد حين ان تزوج من فتاة ثرية من مقاطعة (كنت) وهجر الكتابة للمسرح التجارى وقصر كتاباته الدرامية على العروض الترفيهية للبلاط الذي عاش في ظله حتى موته . أما (فلتشر) فكان أيضا وثيق الصلة بالبلاط والنبلاء إذ كان أبوه الراعى الدينى الخاص للملكة إليزابيث الأولى وكان ينعم بمنصب اسقف مدينة لندن .

ولكن رغم هذا التشابه في الفكر والمزاج والنشأة والانتماء الطبقي الا أن فترة التعاون بين (بومونت) و( فلتشر) في الكتابة المسرحية لم تستمر أكثر من خمس سنوات فقط — في الفترة من ١٦٠٨ إلى ١٦٠٣. ورغم الاقتران الوثيق بين اسميهما لكثرة انتاجهما المشترك الا أن المسرحية الوحيدة التي قدر لها أن تخلد على خشبة المسرح الانجليزي بعد موتهما كانت مسرحية كتبها (بومونت) وحده (في رأى الغالبية العظمى من الباحثين) قبل بداية تعاونه مع (فلتشر) بأقل من عام وهي مسرحية . فارس " يد الهاون" الحارقة التي عرضت لأول مرة عام ١٦٠٨ ومثلها فريق أطفال كتدرائية سانت بول(١).

والمسرحية تصور في البداية مجموعة من الممثلين على وشك البدء في تقديم عرض مسرحي يدور حول قصة غرام بين فتاة من الطبقة المتوسطة هي (لوسي) وفتى من الطبقة العاملة المعدمة هو (جاسبر) الذي يعمل مساعدا لوالدها في تجارته. ولكن ما إن تشرع الفرقة المسرحية في التمثيل حتى يتدخل واحد من المتفرجين، ومهنته " بقال " ويشار اليه في المسرحية بكلمة " مواطن " فقط ويطلب هو وزوجته من الفرقة أن تقدم لهما مسرحية من النوع البطولي الذي يمتليء بالمغامرات الرومانسية ، على أن يقوم بدور البطولة فيها مساعد البقال أو " صبيه " (رالف) وذلك لتمجيد تجار وبقالي لندن ورفعهم إلى مصاف الأبطال أسوة بالملوك والنبلاء.

وتنزل الفرقة على رغبة المتفرج على شرط أن يسمح لهم بتقديم مسرحيتهم أيضًا . ويبدأ العرض الذى تتداخل فيه الحبكتان : الحبكة التى تدور حول التاجر الثرى (فنشرويل) (ومعنى الاسم صاحب الصفقات الناجحة أو أبو السعد) وابنته

وحبيبها الفقير (جاسبر) والتى تلتزم بالاطار الواقعى ، والحبكة الثانية التى تصور بطولات الفارس المغوار صبى البقال (رالف) الذى يرتدى زى فرسان العصور الوسطى ويحمل على درعه شارة البقالين — وكانت المدق الذى يستخدمونه فى صحن التوابل قبل بيعها .

وتستحضر مغامرات الفارس — البقال (رالف) إلى الذهن مغامرات بطل (سرفانتيس) في رواية دون كيشوت بصورة قوية ترجح أن (بومونت) قرأ رواية (سرفانتيس) أو على الأقل الجزء الأول منها . ورغم أن الترجمة الانجليزية لهذا الجزء نشرت عام ١٦١٢ — أى بعد كتابة المسرحية إلا أنه من المحتمل أن بومونت اطلع على المخطوط قبل نشره (٢) .

وتتطور المسرحية إلى نهايتها السعيدة من خلال تشابك المغامرات "المون كيشوتية" مع قصة الحب الواقعية ، وتعليق البقال وزوجته ، اللذين يلعبان دور المتفرج والكورس في آن واحد ، عبر عدد هائل من المفارقات الكوميدية التي تنتج عن تداخل وتقاطع عدة مستويات من الايهام المسرحي : فهناك الممثلون الحقيقيون اللين يدعون أنهم ممثلون وهميون في مسرحية تصور فرقة مسرحية على وشك البدء في العرض ، وهناك المتفرجون الحقيقيون (الجمهور الاليزابيثي في المسرح) والمتفرجون الوهميون (البقال وزوجته) ، وهناك المسرحية الحقيقية التي يزمع الممثلون الموهميون إزماعهم على تمثيها وهي قصة "التاجر الوهمية التي يدعى الممثلون الوهميون إزماعهم على تمثيها وهي قصة "التاجر فنشرويل" وهناك أيضا المسرحية المفتعلة الأخرى التي يطالب بها البقال وزوجته واسمها أيضا فارس " يد الهاون".

وتتقاطع هذه المستويات بصورة دائمة: فمن ناحية يتلخل المتفرجان الوهميان وهما البقال وزوجته بين الحين والآخر في تحليد مسار الواقع المسرحي الحقيقي والمفتعل في آن واحد — كما يحدث مثلا عندما يتدخل البقال ليعدل الحبكة أو لاضافة مشاهد جديدة رغم أنف الفرقة ، أو عندما تصر زوجته على اعطاء أحد الشخصيات وصفة بلدية مضمونة لعلاج جروحه بعد أن أصيب في شجار ، أو عندما تحاول تهدئة روعه الذي لا يزيد عن كونه تمثيلا ، أو عندما تتدخل لتدفع حساب الفندق للفارس المفلس ( رالف ) لتنقذه من علقة ساخنة يتوعده بها صاحب الحانة في المسرحية .

ومن ناحية أخرى ينتج عدد كبير من المفارقات الضاحكة عندما يتقاطع زمن القصة الواقعية الأولى بلغته وقيمة — وهو زمن عرض المسرحية — مع زمن القصة البطولية الرومانسية — وهو زمن العصور الوسطى بلغته وقيمه كما صورها الأدب . ففي أحد المشاهد مثلا يلتقى الفارس رالف في ترحاله بوالدة العامل (جاسبار) وهي سيدة سليطة اللسان فيخاطبها بإجلال شديد ويعدها بالحماية وكأنها فتاة ضعيفة مهيضة الجناح في قصة رومانسية . وعلى الفور تعلق زوجة البقال على اسلوبه المهذب وتقارنه بالاسلوب الفظ الذي يستخدمه الرجال في مخاطبة النساء في الواقع ، ثم تتوجه بالحديث إلى والدة جاسبار العجوز وتعطيها وصفة بلدية لعلاج تورم القدم الذي يعاني منه ابنها . وفي مشهد آخر تحاول ابنة التاجر (لوسى) الهرب مع (جاسبر) للزواج ويلتقي بهما الفارس المغوار (رالف) في الغابة فيتصور أن رجاسبر) قد اختطفها فيحاول باعتباره نصيرا للضعفاء أن يتدخل لانقاذها وتنشب معركة بينه وبين (جاسبر) يكون نصيب الفارس المنقذ فيها "علقة" ساخنة .

ويحاول الفارس — صبى البقال طوال المسرحية أن يضفى جو العصور الوسطى الأسطورى كما صوره الأدب على واقع مدينة لندن المعاصر. فنجده يخاطب صاحب الفندق وكأنه فارس من فرسان المائدة المستديرة ، ثم نراه يقتحم كهفا مفزعا هو فى حقيقة الأمر مجرد صالون حلاقة ، ليعاقب الحلاق باعتباره ماردا ضخما يقوم بتعذيب ضحاياه بالآت تعذيب جهنمية هى المشط وموس الحلاقة .

وإذا حاولنا توصيف هذه المسرحية الغريبة الممتعة ( التي تبشر بمسرح بيراندللو قبل ظهوره بأكثر من ثلاثة قرون ، وتجسد أفكار أفرينوف الثورية عن مسرحية المسرحي في بداية هذا القرن ) اعتمادا على محاور ثلاثة هي : علاقتها بالتراث المسرحي وتقاليده الفنية من ناحية ، وعلاقتها بالمجتمع اللي كتبت قي ظله من ناحية أخرى ، ثم علاقتها بالمؤلف نفسه من جهة ثالثة ، وجدنا أنها على المحور الأول تطور عددا من الحيل الفنية المعروفة في عصرها مثل " المسرحية داخل المسرحية " ( وهي حيلة نجدها على سبيل المثال في مسرحية هاملت لشكسير ومسرحية حدوثة من حواديت المعائز لجورج بيل ) كذلك تستخدم المسرحية تكنيك الحبكة الثنائية الذي نجده في معظم مسرحيات هذه الفترة وتستخدم أيضا أسلوبا مسرحيا ساخرا قديما يعود إلى عصر الدراما اليونانية وهو ( البرلسك )وتجعل منه المبدأ العام في الصياغة المسرحية .

والبرلسك لفظة مشتقة من الكلمة الابطالية (Burlesco) المشتقة من فعل (Burlesco) بمعنى يسخر أو يتفكه . وهي كمصطلح أدبى تعنى عرضا مسرحيا ترفيهيا

يسخر من التقاليد والأعراف الفنية في العصر عن طريق محاكاتها محاكاة ساخرة كاريكاتورية — أي مبالغ فيها إلى حد التسفيه(٤).

ولعلنا نجد أول مثال على هذا الاسلوب المسرحى فى المسرحيات الساتورية الساخرة التى كانت تعقب العروض التراجيدية فى المسرح اليونانى [ إذ كان على كل مؤلف ان يقلم ثلاث مسرحيات تراجيدية تعقبها مسرحية فكاهية يظهر فيها بطل أسطورى يتعرض للسخرية من قبل كورس نصفه رجل ونصفه عنزة أو حصان). وقد استخدم أريستوفان البرلسك فى بعض مسرحياته الكوميدية ، كذلك كتب يوريبيديس مسرحية من هذا النوع بعنوان الكوكولوبس (The Cyclops) (كناية عن المخلوقات الأسطورية ذات العين الواحدة فى منتصف الرأس).

وفى العصر الاليزابيثى نجد مشاهد من نوع البرلسك فى مسرحية حلم ليلة صيف لشكسبير مثلا ( ١٥٩٥ ) حين يقدم الحرفيون ماساة " بيراموس وثيسبى " فى احتفال زواج الأمير ويقلمون عرضا بالغ الهزل يتضمن سخرية عميقة من المبالغات المأساوية . ولعل ( بومونت ) كان أول كاتب مسرحى يؤلف مسرحية كاملة فى اللغة الانجليزية اعتماداً على اسلوب البرلسك وهى المسرحية التى نعرض لها الآن . وقد حلما حذوه فيما بعد ريتشارد فيليار فى مسرحية البروفة ( ١٦٧١ ) ، ثم الكاتب المسرحى ( جون جاى ) فى مسرحية أوبرا الشحاذ ( ١٧٢٨ ) ( التى اعتمد عليها بريخت فى مسرحية أوبرا الثلاثة بنسات ثم نجيب سرور فى مصر فى مسرحية اوبرا الشحاذين ) ، وكذلك حذا حذوه هنرى فيلدنج فى مسرحية عقلة الصباع ( ١٧٣٠ ) ومسرحية وجد المؤلف ( ١٧٣٠ ) والمؤلف الشهير ( ريتشارد برنسلى شريدان ) فى مسرحية الناقد ( ١٧٧١ ) ثم هد . جد . بايرون ( وهو غير الشاعر الشهير جورج نويل مسرحية النون ) فى مسرحية أخوان من كورسيكا عام ( ١٨٦٩ ) ( ) .

وفى الولايات المتحدة الأمريكية اكتسب اللفظ دلالة مغايرة بعض الشيء فى منتصف القرن التاسع عشر فأصبحت كلمة برلسك تشير إلى فصول كوميدية ترفيهية ساخره تنتمى إلى نوعية عروض مسرح المنوعات وتتسم بالاباحية فى الكلمة والاشارة . وقد بلغت هذه العروض قمة ازدهارها فى أمريكا قبل الحرب العالمية الأولى ولكنها توارت عن الساحة المسرحية بعد الحرب العالمية الثانية .

وفى مسرحية فارس ( يد الهاون ) يستخدم ( بومونت ) البرلسك كأسلوب الطرح الدرامى الأساسى ، ويوظفه من خلال تكنيك المسرحية داخل المسرحية الذي يحتوى الحبكة الثنائية ليسخر بطريقة غير مباشرة من الأحوال الاجتماعية في عصره وذلك عن

طريق السخرية المباشره من الأشكال الفنية الجديدة التي نبتت في ظل القوة المتزايدة للطبقة المتوسطة والتغيرات الاجتماعية والفكرية التي صاحبت ازدهارها .

وينقلنا هذا إلى الحديث عن المحورين الثانى والثالث معاً فى تناولنا لهذه المسرحية وهما علاقة النص بالظرف التاريخى الذى كتبت فيه من ناحية ، وعلاقتها بمؤلفها من ناحية أخرى لقد كان (بومونت) كما ذكرنا آنفاً ينتمى إلى الطبقة الأرستقراطية التى بدأت قوتها المالية فى التدهور مع انحسار نظام الاقطاع . وكان من الطبيعى أن تحس هذه الطبقة بالخطر أمام ازدياد سيطرة الطبقة المتوسطة على اقتصاد البلاد . لذلك لم يرحب (بومونت) كواحد من أبناء هذه الطبقة بالقيم الاجتماعية الجديدة التى أتت بها الطبقة البرجوازية والتى كانت تهدف إلى ترسيخ ثقة هذه الطبقة بنفسها وبقدرتها على الوصول إلى مقاليد الحكم . كذلك لم يرق لبومونت اتجاه المسرح إلى اعتناق قيم هذه الطبقة والدعوة لها عن طريق التراجيديات الواقعية التى المسرح إلى اعتناق قيم هذه الطبقة والدعوة لها عن طريق التراجيديات الواقعية التى التسبت شعبية كبيرة لتعرضها للحياة الاسرية للطبقة المتوسطة بدلاً من حياة الملوك الكسبت شعبية كبيرة لتعرضها للحياة الاسرية للطبقة الجديدة التى كانت تحتفل والأمراء ، وعن طريق الكوميديات الواقعية ـ الرومانسية الجديدة التى كانت تحتفل بهذه الطبقة الجديدة التى كانت تحتفل والأمراء ، وعن طريق الكوميديات الواقعية ـ الرومانسية الجديدة التى كانت تحتفل بهذه الطبقة الجديدة التى كانت تحتفل بهذه الطبقة الجديدة التى كانت تحتفل بهذه الطبقة الجديدة وترفع أفرادها إلى مصاف الأبطال الرومانسيين .

لذلك اختار (بومونت) في مسرحيته أن يحاكي في الحبكة الواقعية في مسرحيته مسرحية أجازة الاسكافي التي كتبها (توماس ديكر) ليمجد الطبقة المتوسطة عام ١٥٩٩ . وعن طريق هذه المحاكاة التي تلتزم بأسلوب البرلسك ، وتستبدل قصة الغرام بين ابنة بقال وأرستقراطي بقصة غرام بين ابنة تاجر وعامل فقير ، يصب (بومونت) سخريته اللاذعة على القيم الاجتماعية الجديدة التي كانت تدعو إلى التزاوج بين الطبقات استناداً إلى مفهوم الحب الرومانسي الجديد .

وفى الحبكة الثانية التى صاغها على نهج مغامرات (دون كيشوت) ، والتى يقوم فيها بدور الفارس المغوار صبى البقال رالف ، يحاكى بومونت مسرحية شهيرة أخرى في تلك الفترة وهى مسرحية لتوماس هيوود بعنوان أربعة من صبية الحرفيين من لندن جعل فيها المؤلف هذه الشخصيات المتراضعة تقوم بمجموعة من المغامرات الرومانسية العجيبة .

وعن طريق البرلسك ــ أى المحاكاة الساخره الكاريكاتيوريه لمسرحية (هيوود) ينتقد (بومونت) تطلعات الطبقة المتوسطة إلى البطولة التى ظلت حكراً على الأرستقراطية فى المسرح . ولا يكتفى (بومونت) بهذا ، بل يستخدم البرلسك أيضاً ليعبر عن احتقاره لللوق الفنى لهذه الطبقة التى كانت تهوى الاثارة والعنف ، وتقبل على مشاهدة مسرحيات الانتقام (Revenge Tragedies) التى تمتلىء بمشاهد

التعذيب والعنف وسفك الدماء ، إلى جانب ظهور الأشباح بين الحين والأخر<sup>(۱)</sup> ، فنجده هنا يضع على لسان صبى البقال (رالف) مقاطع من حديث الشبح في مسرحية ( توماس كيد ) الشهيرة المسماة التراجيديا الأسبانية ( Spanish Tragedy ) وكانت من أحب تراجيديات الانتقام إلى قلوب رواد المسرح آنذاك . كذلك يسخر من موضوع الانتقام حين يجعل العامل (جاسبار) في الحبكة الواقعية يتظاهر بالرغبة في قتل حبيبته ( لوسى ) انتقاماً من أبيها .. وذلك ليختبر صدق حبها له ، ثم يجعل ( جاسبار ) بعد ذلك يتنكر في شكل شبح من الأشباح القلقة المألوفة في تراجيديات الانتقام ليطارد والد ( لوسى ) التاجر ( فنشرويل ) ويعذبه بعد أن أوهمه أنه انتحر حزناً على فقد حبيبته . وفي كل هذه المشاهد يفجر البرلسك كماً هاثلاً من الفكاهة .

وعلى تميزها الفنى وجدتها فقد فشلت مسرحية فارس « يد الهاون » فشلاً ذريعاً عند عرضها لأول مرة عام ١٦٠٨ ربما لأنها خالفت التيار الفكرى السائد فى وقتها وطرحت رؤية نقدية ساخرة له فضحت جوانب الزيف فيه . أضف إلى ذلك أن المسرحية بمستوياتها المتعددة المتداخلة واسلوبها المركب فى السخرية من الحياة عن طريق السخرية من الفن ، وبتأكيدها على مسرحية العرض المسرحى كانت بلا شك تمثل تجربة درامية جديدة وغريبة على متفرج القرن السابع عشر ، وإن اصبحت مالوفة لدى متفرج القرن السبب اى لصبغتها التجريبية المعاصرة ــ لاقت هذه المسرحية نجاحاً باهراً عند عرضها على مسرح الكوكبيت (Cockpit) التجريبي في حى المسارح الشهير درورى لين بلندن عام ١٩٥٣ .

## الواقــعية والتراجـــيديا في المـــــرح الالــــيزابيثي

#### ١-التراجيديا العائلية

في معرض حديث سابق عن الواقعية في المسرح الاليزابيثي قدمنا للقارىء نبذة عن كوميديا المدينة التي تناولت حياة أهل مدينة لندن في تلك الفترة تناولاً واقعياً. ولكن الواقعية لم تقتصر على الكوميديا فقط في المسرح الاليزابيثي بل نجحت في أن تغزو معاقل التراجيديا التي حاولت التقاليد الموروثة من اليونان والرومان (والتي آزرها وغذاها نقاد عصر النهضة) أن تبقيها في معزل عن الواقع ، في إطار التاريخ والاسطورة . إذ يجد القارىء لمسرحيات هذه الفترة نوعاً جديداً من الدراما يغزو المسرح ، وهو النوع الذي اصبح يعرف باسم التراجيديا العائلية أو المنزلية المسرح) (١٥) .

والتراجيديا الماثلية هي أساساً مسرحية تطرح في إطار الواقع المعاصر للكاتب مراعاً عائلياً ... أي بين أفراد أسرة واحدة ينتهي نهاية فاجعة . ومما لا شك فيه أن المعلاقات الأسرية كانت دائها ، وبطبيعة الحال حيث أن كل فرد هو نتاج أسرة حتى في الاساطير) تشكل عنصراً هاماً ، بل وركناً أساسياً في التراجيديا منذ نشأتها . ففي ثلاثية الأورستيا المبكرة في فجر الدراما اليونانية مثلاً ، نجد (ايسخيلوس) يتعرض لمجموعة من العلاقات الأسرية العنيفة المعقدة . فالملكة (كليتمنسترا) تقتل زوجها (أجاممنون) بالاشتراك مع عشيقها (أيجبتوس) متعللة بأنه قتل ابنتها (إفيجنيا) ليقدمها قرباناً للآلهة حتى ترسل الرياح اللازمة لرحيل سفنه إلى طرواده لاسترداد

(هيلينا) الجميلة التى اختطفها أو أغواها الأمير الطروادى (باريس). ثم نرى ابنتها (إلكترا) تحث أخاها (أورست) على الانتقام لأبيها وقتل أمها فيفعل. وفي مسرحية يونانية قديمة أخرى هي أوديب (لسوفوكليس) ـ نجد ابناً يقتل أباه ويتزوج أمه التي تنتحر عندما ينجلي لها الأمر. وفي المسرح اليوناني أيضاً نلتقي بزوجة تدعى (فيدرا) (في نص للكاتب يوريبيديس) تقع في غرام ابن زوجها وتسعى إلى علاقة محرمة، ثم نرى (ميديا) (في نص لنفس الكاتب) تشتبك في صراع حاد مع زوجها الذي يود هجرها والزواج بأخرى بعد أن ضحت في سبيله بكل شيء. وينتهى الأمر بأن تقتل أطفالهما انتقاماً منه.

ولكن رغم هذا التعرض المستفيض للعلاقات العائلية في المسرح الكلاسيكي إلا أن القارىء لا يملك إلا أن يستشف اسلوباً عاماً يميز تناول العلاقات الأسرية في هذه المسرحيات. ويمكننا تلخيص هذا الأسلوب في الملامح التالية:

 ١ ـ أما الملمح الأول فهو طرح الصراع في إطار التاريخ والأسطورة مع التزام البعد التام عن الواقع المعاصر .

٢ ـ وأما الملمح الثانى فهو أن أفراد العائلة فى هذه المسرحيات هم شخصيات عامة لهم بعد اجتماعى وسياسى واضح وهام . لذلك يجد القارىء أن الصراع يدور دائماً فى ساحة عامة لا فى منزل مغلق ـ أى أن صفة الخصوصية تنتفى عن الصراع : فنتيجة الصراع لا تلمس الفرد وحده أو العائلة فقط ، بل تؤثر فى الدولة والنظام الكونى .

٣ ـ وأما الملمح الثالث فهو استخدام المسرحيات الكلاسيكية للصراع العائلى كوسيلة لطرح صراع آخر له دلالة دينية أو ميتافيزيقية في إطار من النظم القيمية الثابتة التي يتفق عليها الجميع . فاهتمام (ايسخيلوس) في الأورستيا على سبيل المثال ـ لا ينصب على علاقة الأزواج بالزوجات أو الآباء بالأبناء بالدرجة الأولى ، بل على صراع بين نوازع الفرد وأوامر الآلهة التي لابد من طاعتها . ورغم أن (يوريبيديس) يوصف دائماً بأنه كان أكثر الكتاب الكلاسيكيين ميلاً إلى الواقعية في معالجة بطلات مسرحياته ، مثل (الكترا) و (فيدرا) و (ميديا) ، إلا أن واقعيته ظلت نفسية بالدرجة الأولى ، وحبيسة التاريخ والاسطورة .

وإذا نظرنا إلى مجموعة المسرحيات الإليزابيثية التى نطلق عليها توصيف التراجيديا العائلية ـ مثل مأساة مقاطعة يوركشير (١٦٠٦) وتحذير للفاتئات (١٥٩٩) و آردن: سيد مقاطعة فيفرشام (١٥٩١) وكلها مجهولة المؤلف (وإن كان بعض النقاد ينسبون الأخيرة للكاتب توماس هيوود)، وكلها تحوى جريمة قتل من جراء الصراعات الأسرية والعلاقات الزوجيه ـ إذا نظرنا إلى هذه المسرحيات نجد أن الملامح التى ميزت أسلوب تناول الصراعات العائلية في التراجيديات الكلاسيكية (والتي ذكرناها آنفاً) تنتفى منها تماماً: فالأبطال أفراد عاديون، والاطار واقعي صرف، والصراع عائلي بحت، لا يؤثر في الحياة العامة بل يظل تأثيره محدوداً بحدود الأسرة وإن حمل في بعض الأحيان دلالات أخلاقية عامة، والأحداث لا تخرج عن دائرة المنزل الذي يضم العائلة.

ولعل أبسط تعريف للتراجيديا العائلية هو ذاك الذى الذى طرحه ه. ه. . آدمز في دراسة بعنوان التراجيديا العائلية الانجليزية ، ووصف فيها هذا النوع من المسرحية بأنها ماساة تتعرض لحياة بشر عاديين ، وتدور أحداثها في نطاق أسرة ، وتتخذ موضوعها العلاقات الأسرية بدلاً من شئون الدولة ، وتلتزم بالأسلوب الواقعي في طرح الموقف . . أي بالواقع الاجتماعي المعاصر ، وتنتهي نهاية مؤلمة (٢) .

ويمضى آدمز فى دراسته هذه ليؤكد أن التراجيديا العائلية تمثل تطوراً طبيعياً لمسرحيات الأخلاق (الوعظية التعليمية) التى انتشرت فى القرن الخامس عشر فى أوروبا وكانت تصور صراع فرد عادى يرمز للإنسان وسط اغراءات وملذات الدنيا ، وتتهى إلى ضرورة الحفاظ على الأخلاق . حقاً ، لقد استقت التراجيديا العائلية من هذه المسرحيات الأخلاقية ضرورة التمسك بالناموس الأخلاقي السائلد حفاظاً على كيان الفرد والأسرة . ولكن ثمة اختلافاً أساسياً بين مسرحيات الأخلاق والتراجيديا العائلية في أفضل صورها (كما نجدها في مسرحية امرأة قتلتها الرحمه لتوماس هيوود) يغفل آدمز ذكره . ويتمثل هذا الاختلاف في السمة التجريدية العامة التي هيوود) يغفل آدمز ذكره . ويتمثل هذا الاختلاف في السمة التجريدية العامة التي الترمت بها مسرحيات الأخلاق في طرح الصراع فهي لا تطرح واقعاً اجتماعياً في لحظة تاريخية محددة يحوى بشراً يتصارعون ، بل كان المسرح فيها يعبر عن العالم برمته في زمن غير محدد ؛ هو كل الأزمان ، أو اللازمن ، وكان الصراع فيها يدور بين برمته في زمن غير محدد ؛ هو كل الأزمان ، أو اللازمن ، وكان الصراع فيها يدور بين بشر واحد يرمز للإنسانية جمعاء وبين الفضائل والرذائل المجردة التي يجسدها

الممثلون. لقد ساعد هذا الطرح التجريدى بصورة عامة على بلورة القيم الأخلاقية في صورة مطلقة بعيداً عن الظروف الواقعية التي قد تضفى عليها ظلالاً من النسبية بحيث يلحظ القارىء لمسرحيات الأخلاق أنه كلما زادت جرعة الواقعية في بعضها خاصة في المشاهد الكوميدية التي تخللتها قلت صيغتها الوعظية ، وضعفت رسالتها التعليمية إذ أن الاهتمام في هذه الحالة ينصب على الواقع الانساني في نسبيته لا على القيم المثالية في إطلاقها وتجردها.

ان البعد عن التجريد ، والتأكيد على الواقع والعلاقات البشرية هو الملمح الذى يميز التراجيديا العائلية عن مسرحيات الأخلاق . فبينما تنحو مسرحيات الأخلاق الى التقرير وتبسيط المضامين انطلاقا من طبيعتها الوعظية التجريدية ، تميل التراجيديا العائلية بدرجات متفاوتة الى التساؤل والتشكك في طبيعة المبادىء الاجتماعية والقيم الأخلاقية الموروثة التى تحكم العلاقات العائلية وذلك انطلاقا من تعاملها مع الواقع البشرى الذى يظل دائما يتأرجح بين المطلق والسبى ، بين المثالى والواقعى ، ولا يمكن أن يرقى أبدا إلى المطلق المجرد ، بل يظل دائما نسبيا في أحكامه وظروفه

لذلك تقترب التراجيديا العائلية — حتى فى مراحلها الأولى فى العصر الاليزابيثى — اقترابا شديداً من المأساة الواقعية التى ظهرت فى أوروبا فى منتصف القرن التاسع عشر على أيدى الكاتب الألمانى فردريش هيبل وغيره . وفى الفصل المخاص بالواقعية فى كتابه دراسات فى الأدب المسرحي يتعرض د. سمير سرحان لهذا النوع من المسرحيات ويضرب مثالا بمسرحية مريم المجدلية (١٨٤٣) التى يصور فيها هيبل معاناة بطله أنطون عندما تسقط ابنته كلارا فريسة للغواية فيشعر بالعار ويفكر فى الانتحار لأنه لا يقوى على قتل ابنته درءاً للفضيحة ولا على مواجهة المجتمع — ولكن ابنته تقدم على الانتحار لتنقذه من عذابه . وبعد موتها يبدأ أنطون فى التساؤل والتشكك فى طبيعة القوانين الأخلاقية والمواضعات الاجتماعية التى أدت ألى أن تدفع ابنته حياتها ثمنا للحظة ضعف واحدة . " وعندما يتمزق أنطون فى نهاية المسرحية تمزقا شديدا بين مثاليته الأخلاقية المطلقة وبين معاناته العنيفة لانتحار ابنته " — كما يقول د. سمير سرحان ينطق بجملته الشهيرة وهى " لم أعد أفهم هذا العالم " وهى الجملة التي يعتبرها النقاد حدا فاصلا بين عالمين ، العالم القديم بقيمه العالم " وهى الجملة التي يعتبرها النقاد حدا فاصلا بين عالمين ، العالم القديم بقيمه

المطلقة والثابتة والعالم الحديث بقيمه النسبية والمتغيرة . وما حيرة أنطون في فهم العالم عند هذا الحد الفاصل بين نظامين من القيم إلا دلالة على وقوع الفرد فريسة للمعاناة في لحظة تاريخية من لحظات التغير الاجتماعي ٣٦٣ .

ولقد كانت الفترة التي شهدت بزوغ التراجيديا العائلية فترة تغير اجتماعي شديد اصطرعت فيها القيم اليقينية التي انتمت إلى العصور الوسطى مع القيم التي طرحها عصر النهضة إذ شهدت الثورة اللوثرية البروتستانتينية في الدين ، والثورة الجمهورية الانجليزية بعد قليل ، وثورات الفلاحين في المانيا ، وبزوغ الطبقة المتوسطة من سكان المدن بعصاميتها ، وشخصيتها المتميزة ، وقوتها الاقتصادية ، وربما لهذا السبب ، وانطلاقا من الفكرة القائلة بأنه إذا تشابهت الظروف التاريخية عادة ما تتشابه الأشكال الفنية التي تنتجها ، اقتربت التراجيديا العائلية الانجليزية اقترابا شديدا من المسرحية الواقعية المأساوية — كما كتبها (هيبل) وغيره — التي وضعت التشكك في مكان المركز من الدراما الحديثة .

الواقعية اذن والخصوصية ، والتشكك في العرف الاجتماعي السائد هم العناصر الأساسية التي تميز النوع المسمى بالتراجيديا العائلية ، وكذلك المسرحية الواقعية المأسوية الحديثة ، عن مسرحيات الأخلاق من ناحية وعن التراجيديا الكلاسيكية من ناحية أخرى(٤) .

ويستدل القارىء على صحة هذا القول عند دراسة المسرحيات التى تناول فيها كتاب من القرن العشرين بعض التراجيديات الكلاسيكية القديمة فى أسلوب يتحلى بالواقعية والخصوصية ونسبية الأحكام بحيث تحولت فى أيديهم — بصورة طبيعية — من تراجيديات عائلية .

ولعل أوضح مثال في هذا الصدد هو المعالجة الحديثة التي قام بها الكاتب المسرحي الأمريكي يوجين أونيل عام ١٩٣١ لثلاثية الأورستيا اليونانية التي أسماها المحداد يليق بإلكترا وطرحها طرحاً واقعيا من خلال أسرة أمريكية حديثة تعيش في مقاطعة نيوانجلاند، وركز فيها على تحليل العلاقات الأسرية في خصوصية تامة متوخيا نظريات فرويد في علم النفس فجاءت المسرحية نسخة متطورة منقحة ، أكثر عمقا وتركيبا ، وربما أقل سذاجة من التراجيديات العائلية الاليزابيثية ، ولكنها في

نهاية الأمر تشترك معها في الجنس الأدبى . وفي حديث قادم سنقدم للقارىء مثالا لهذا النوع من التراجيديا من العصر الاليزابيش .

### ٢ .. امرأة قتلتها الرحمة

يميل بعض النقاد في معرض الحديث عن مسرحية عطيل لشكسبير إلى اعتبارها تراجيديا عائلية أكثر منها تراجيديا بالمعنى الكلاسيكي وذلك لتعرضها لموضوع يتكرر بصفة دائمة في النوع المسمى بالتراجيديا العائلية وهو موضوع العلاقات الزوجية في ظل الغيرة والشك والخيانة . (°)

ولكن مسرحية عطيل تفتقر إلى المقومات الأساسية لهذا النوع من التراجيديا الذي ظهر في العصر الإليزابيثي - والتي ذكرناها في حديث سابق - وهي : واقعية طرح الصراع في الزمان والمكان المعاصرين للكاتب، والخصوصية في التناول بمعنى فصل الأحداث عن الحياة العامة وأمور الدولة وحصرها في إطار العائلة فقط، ثم التساؤل والتشكك في التقاليد السائدة التي تحكم العلاقات العائلية .

فمسرحية عطيل تجرى أحداثها في مدينة البندقية في زمن ماض ، وأبطالها شخصيات عامة لها بعد اجتماعي وسياسي هام ، وهي لا تناقش العرف السائلد الذي يقضى بقتل الزوجة إذا خانت زوجها . فمصدر ندم عطيل في النهاية وسبب انتحاره هو اكتشافه لبراءة زوجته . ولو كانت خيانتها قد تأكدت لما ساوره الندم لحظة على ما فعل . وأهم من هذا وذاك هو أن مسرحية عطيل في نهاية الأمر لا تعالج موضوع الغيرة الزوجية كما شاع القول بل تطرق موضوعا أكثر عمقا وهو فكرة الاغتراب وتتخذ من الحبكة القديمة التي تقوم على الغيرة إطارا علما تنسج من خلاله ماساة عطيل المحقيقية وهي تمزقه بين ثقافتين ومحاولة هذا الافريقي الانتماء إلى مجتمع أوروبي لا يفهم ثقافته وأعرافه . إن اغتراب عطيل في مدينة البندقية هو الذي يجعله يتزوج ديدمونة الأوروبية البيضاء في محاولة رمزية للتوحد مع هذه الثقافة الغريبة . ولكن المحاولة تفشل لأن جهل عطيل بهذه الثقافة الغربية بمعناها الواسع يجعله فريسة سهلة لمؤامرات ياجو الذي يفسر له دلالات سلوك زوجته تفسيرا خاطئا بينما لا يملك عطيل أن يكذبه --- فهو واحد من أبناء هذه الثقافة الغربية عليه . ان مسرحية عطيل لا تقدم دراسة في العلاقات الزوجية كما تفعل التراجيديا العائلية عادة ، أولكنها

تستخدم العلاقات الزوجية لتطرح من خلالها ماساة الاغتراب الثقافي والمعاناة النفسية التي تصاحبه بحيث يصبح قتل ديدمونة وانتحار عطيل في النهاية تجسيدا لفشل الانتماء على أحد المستويات الهامة.

مسرحية عطيل اذن لا تقدم نموذجا حقيقيا للتراجيديا العائلية . ولعل افضل نموذج لهذا النوع من المسرحيات في عصر شكسبير هو مسرحية بعنوان : إمرأة قتلتها الرحمة للمؤلف الاليزابيثي (توماس هيوود) . (١)

ولم تكن مسرحية إمرأة قتلتها الرحمة هي التراجيديا العائلية الوحيدة التي كتبها (توماس هيوود)، فقد اشتهر هذا الكاتب بغزارة انتاجه خاصة في مجالي الكوميديا والمآسي العائلية، وإن لم يصلنا من انتاجه الشيء الكثير. ولعل أشهر مسرحية نعرفها له — عدا امرأة قتلها الرحمة — هي مسرحية بعنوان الرحالة الإنجليزي، نسجها على نهج تراجيديته العائلية الأولى محاولا أن يكرر النجاح الواسع الذي لاقته — ولكن مسرحية امرأة قتلتها الرحمة تتميز عن مسرحية الرحالة الانجليزي ببنائها الدارمي المتوازن الذي مكن المؤلف من بلورة التراجيديا العائلية كنوع فني مميز.

والمسرحية في ظاهرها تعرض لموضوع الشرف في ارتباطه بالعلاقات الجنسية ، ولكنها في حقيقة الأمر تستخدم هذا الموضوع لتبرز من خلاله صراعا عنيفا بين مبدأي الانتقام والتسامح .

وتتشكل المسرحية عن طريق قصتين متزاملتين — على النهج الاليزابيثي — تربطهما علاقة تقابل وتضاد بحيث تعلق كل منهما على الأخرى وتثرى دلالاتها . فالحبكة الأولى تبدأ بحفل زواج ورحلة سعادة لا تلبث أن تتحطم على صخرة الخيانة من جانب الزوجة والصديق لتتتهى بموت ، بينما تبدأ الحبكة الثانية بحادثة تفضى إلى موت وتنتهى عبر خيانة الأصدقاء والأقرباء بحفل زواج . ففى الحبكة الأولى يتزوج السيد ( فرانكفورد ) وهو ثرى من الأعيان فتاة طيبة من أسرة رفيعة المقام هى ( آن ) . وتسير بهما سفينة الزواج آمنة حتى يستضيف الزوج صديقا مفلسا هو ( وينلول ) . ولا يلبث الصديق أن يقع في غرام الزوجة ويطاردها حتى تستسلم له ، ثم ينكشف أمرهما عندما يسر خادم مخلص إلى الزوج المخدوع بما يعلم ، فيدبر حيلة للتأكد

من خيانتهما ويتظاهر بالسفر المفاجىء حتى يخلو لهما الجو ثم يعود بغتة ليفاجأهما في خلوة آثمة .

وفى الحبكة الثانية يقتل أحد الأعيان وهو السير (تشارلز ماونتفورد) أحد أعوان غريمه القديم السير (فرانسيس أكتون) فى رحلة صيد فينتهز غريمه هذه الفرصة لينكل بعه فيطالب بفدية لا يستطيع (السير تشارلز) دفعها مما يودى به إلى السجن ويتنكر له الأصدقاء والأقرباء فى محنته باستثناء شقيقته (سوزان) التى تقف إلى جواره . ويحاول الغريم استغلال حاجة (سوزان) إلى المال فيحاول غوايتها ولكنها تتمسك بشرفها فيقع فى غرامها ويدفع فدية أخيها دون علمها . وعندما يطلق سراح الأخ (سير تشارلز) ويعلم أن دائنه هو غريمه القديم تدفعه كراهيته له إلى الاصرار على دفع الدين بالوسيلة الوحيدة المتاحة له وهى التضحية بشرف شقيقته . ولكن (سوزان) ترفض وتهدد بالانتحار وهنا يتدخل الغريم ليطلب منها السياح والعفو وأن تكون زوجاه . وهكذا يؤكد (هيوود) فى هذه الحبكة الثانية قيمة التسامح . وهذا التأكيد هو محور الحبكة الأولى الحقيقى .

إن تقليد الحبكة الثنائية الذى يلتزم به هيوود يمكنه من أن يطرح عن طريق سلوك العدراء (سوزان) في الحبكة الثانية تعليقا على سلوك الزوجة (آن) في الحبكة الأولى . ولكن مسرحية امرأة قتلتها الرحمة ليست مجرد حدوثة أو حدوتتين ، وليست مجرد دعوة إلى الزوجات لعدم خيانة الأزواج أو إلى الفتيات للتمسك بالشرف ، إذ لو كانت هكذا لما حققت — رغم واقعيتها وخصوصيتها — شرط التساؤل والتشكك في القيم والأعراف السائلة الذي ذكرناه آنفا كأحد الملامح الأساسية للتراجيديا العائلية ، ولما اعتبرناها نموذجا لهذا النوع من اللواما .

إن الماساة الحقيقية التى يؤكدها عنوان المسرحية تبدأ عندما يثبت للزوج خيانة زوجته. إن (هيوود) يوظف الموقف المتوتر الذى يصطرع فيه الغضب ورغبة الانتقام من جهة مع الحب الشديد الذى يكنه الزوج لزوجته ومع طبيعته الإنسانية السمحة من جهة أخرى ليطرح صراعا أعمق بين قيمة العدل التى تستوجب الانتقام عملا بمبدأ العين بالعين (تلك القيمة التى يمثلها العهد القديم أو التوراه، والتى أصبحت العرف السائد فى المجتمع فى مثل هذه المواقف وإلا كان نصيب الزوج الاحتقار والازدراء) وقيم الرحمة والتسامح التى دعت اليها المسيحية ووضعتها فوق

العدل والتي أصبح المجتمع يعتبرها ضعفا وخنوعا ، بل وأنوثة لا تليق بالرجال .

لقد نجح (هيوود) في أن يجعل من لحظة تكشف الخيانة لحظة جدل وصراح بين وجهتى النظر هاتين في الاستجابة لتحدى الخيانة ، بحيث أصبحت هذه اللحظة هي البؤرة الشعورية والفكرية في المسرحية ، فجاء عذاب الزوج مقنعا دون مبالغة ميلودرامية ، وجاء الصراع الفكرى مؤثرا دون خطابة . وسنورد للقارىء هنا مثالا من مونولوج البطل في هذا الموقف ليلمس بنفسه كيف استطاع الصراع الفكرى أن يرتفع بالموقف العاطفي إلى قمة الشعر البسيط المؤثر . يقول (فرانكفورد) في اللحظة التي ينهار فيها عالمه تحت وطأة الخيانة :

إلهى . . ليتنى أستطيع أن أمحو الحاضر واستدعى الأمس ليت الزمان يتراجع ليمحو أيام المخيانة ويسترد شرف الحاضر ليت الشمس تشرق من الغرب فتعود بنا أياما للوراء فتستاصل من الذاكرة لحظات العذاب وأحداثها المؤلمة لنعود إلى عهد الوفاء ، قبل الخيانة ، فأضمك يا ملاكى بريئة طاهرة إلى صدرى .

(المشهد ١٣ – ابيات ٥١ – ٦٥)

إن (فرانكفورد) هنا يختلف تماما عن شخصية الزوج المخلوع في القصة التي بني عليها (هيوود) الحبكة الأولى في المسرحية ففي القصة الايطالية التي أخذها (هيوود) من كتاب قصر الملذات أو المتع للكاتب الإليزابيثي (وليام بينتر) ( كان كتابا مشهورا يحوى عددا كبيرا من القصص الإيطالية تدور معظمها حول الخيانة الزوجية والانتقام بحيث أصبح بمثابة كنز ثمين استقى منه عدد من الكتاب الاليزابيثيين حبكاتهم — في القصة الاصلية كما سجلها (وليام بينتر) يقتل الزوج العشيق ثم يسجن زوجته في قبو مظلم مع الجثة حتى تموت . أي أن القصة الأصلية تؤكد وتمجد قيمة الانتقام والعنف الدموى .

ولكن الزوج المخدوع في مسرحية (هيوود) يدع صديقه الخائن يهرب ولا يتبعه ليسفك دعه ، ثم يهب زوجته قصرا تعيش فيه وحدها بعيدا عنه وعن أطفالهما تاركا إياها لعذاب الضمير ، ويقول لها: "ربما وجلت رحمتي هذه أشد وطأة من الانتقام ، بل ربما قتلتك الرحمة ". وهو بهذا يؤكد أن العقاب الحقيقي لا يأتي من الخارج بل من داخل الانسان ، ويجعل الندم سلاح قصاص أمضي من سفك اللماء . ومع العفو يبدأ عذاب الزوجة الحقيقي الذي يؤدي بها إلى الموت البطيء .

وينجح (هيوود) هنا أيضا في تجنب الميلودراما والإثارة الرخيصة. فالزوجة لا تلجأ إلى خنجر أو سم زعاف عندما يشتد بها العذاب، بل تتحمل معاناتها في صمت أبلغ من العويل، لكنها تعاف الطعام وتلوى في هدوء حتى تنطفىء. وعلى فراش الموت يزورها زوجها للمرة الأولى والأخيرة منذ فراقهما ليمنحها هذه المرة العفو بعد أن وهبها من قبل الرحمة التي قتلتها.

ورغم أن هذا المشهد الأخير قد يبدو لنا الآن قديما مستهلكا ، فقد صادفنا في مشرات الأفلام والمسرحيات والقصص الجيدة والرديئة ، إلا أنه كان في وقتها جديدا وجريئا يطرح في لهجة هادئة رؤية متزنة تعارض شهوة العنف الدموى التي أغرقت المسرح الإليزابيثي في تراجيديات الانتقام التي كانت تتمتع بشعبية بالغة . وفي سبيل هذا ضحى (هيوود) بالخطابة والبلاغة والمبالغات ، ومشاهد العنف والدم وغيرها من أساليب الإثارة الرخيصة التي ألفها جمهوره وصار يتوقعها ، فجاءت مسرحيته جديدة في مصرها وجاء بطله أكثر واقعية وتأثيرا وإقناعا من الأزواج الهاجئين الماجئين المبين تعج بهم تراجيديات الإنتقام . ولكن لهذا حديث آخر .

## المسلك لسسير بين التراجيديا والعبث والسياسة

شهدت القاهرة عام ١٩٧٨ عرضا مسرحيا لمسرحية شكسبير الشهيرة الملك لير قدمته فرقة إنجليزية تجريبية زائرة على مسرح الجمهورية تدعى فرقة "الكيك" (Kick) ربما كناية عن تمردها على الأساليب المسرحية التقليدية حيث أن الكلمة تعنى بالإنجليزية يركل أو يرفص(١).

وقد أثار العرض قدرا كبيرا من الجدل ، واختلفت عليه الآراء اختلافا كبيرا ، فاعجب به البعض وكرهه البعض الآخر . ومصدر الجدل أن مخرجة العرض ( ديبورا وارين ) لم تختر أن تتناول المسرحية كنص تراجيدى كما توقع الجميع ، بل قدمت عرضا تختلط فيه المعاناة البشرية بالكوميديا والهزل والنقد السياسي في جو أبعد ما يكون عن جو الإيهام المسرحي ، بجيث انتفى تماما أو كاد عنصر التأثير العاطفي والاندماج الشعوري . وكان في هذا بالطبع صدمة شديدة لكل من تعود أن ينظر إلى هذه المسرحية من منظور التراجيديا الكلاسيكية التي تمتلىء بالمهابة والجلال والرهبة والمشاعر الطاغية .

لقد عز على البعض أن وجدوا لير يتقافز على المسرح فى ملابسه الداخلية (٢) ، أو يرتدى فى الفصل الأخير بيجامة وروب صوفى جعلاه أقرب ما يكون إلى جد عجوز يجلس بجوار المدفأة في عصرنا الحالى . وثار البعض عند رؤية البهلول المضحك -- الذى كان يقوم دائما باجتذاب الضحك بعيدا عن الملك لير فى مشاهد

جنونه حتى لا يثير هذيانه الفسجك يتحول إلى فتاة عاجزة تثير الحزن والكآبة بينما أصبح الملك لير هو البهلول الحقيقى . وحزن البعض عندما ألقى (روبرت ديميجر) - الذى قام بدور الملك لير - منولوجاته العنيفة في لهجة أقرب ما تكون إلى لهجة الحديث العادى ، مؤكداً العنصر الكوميدى في مشاهد الجنون ، ومخاطبا عقل المتفرج دون مشاعره في تأملاته الفلسفية والسياسية .

ولست أعتزم هنا الدفاع عن هذا العرض بالذات ، فلهذا مكان آخر (يستطيع القارىء أن يجد وصفاً وتقييما لهذا العرض في الجزء الخاص بعروض شكسبير في مصر في كتابي أمسيات مسرحية) . ولكن الجدل الذي أثير حول شرعية هذا النوع من التجريب يطرح سؤالين هامين لابد من محاولة الإجابة عنهما قبل أن نتصدى لتقييم مثل هذه العروض الجديدة . أما السؤال الأول فهو يختص بالمعنى الحقيتي للتجريب وأما السؤال الثاني فهو يتعلق بطبيعة الرؤية الفنية والفلسفية في مسرحية الملك لير في علاقتها بالشكل الفني المعروف بالتراجيديا .

وفي محاولة للإجابة عن السؤال الأول يمكننا أن نطرح المفهوم التالى لمعنى كلمة التجريب: إن التجريب الحقيقي في اعتقادي يقدم على مستوى التأليف المسرحي قراءة جديدة في معنى الحياة وتفسيرا جديدا للظواهر والعلامات والرموز والأحداث وكل معطيات الواقع التي تم انتظامها من قبل في أطر فكرية تشرحها وتفسرها. إن المؤلف المسرحي التجريبي يشعر أن الأطر الفكرية التي تنتظم معطيات واقعة لا ترضيه لذلك فهو يرفضها ويرفض معها الأساليب والأشكال الفنية التي ارتبطت بها وعبرت عنها . وفي محاولة التغبير عن قراءته الجديدة لواقعه يضطر المؤلف إلى التجريب . . أي إيجاد أساليب فنية جديدة تشكل لغة درامية جديدة قادرة على توصيل قراءته للواقع إذ يشعر أن الأساليب الفنية السائدة أو المتوارثة قد تحولت على توصيل قراءته للواقع إذ يشعر أن الأساليب الفنية السائدة أو المتوارثة قد تحولت إلى كليشيهات أو لغة ميتة ، ولهذا يلجأ إلى التجديد في الشكل — أي إلى محاول إيجاد التشكيل الرمزي الأمثل لرؤيته .

هذا عن معنى التجريب في علاقته بالمؤلف -- أما على مستوى الاخراج المسرحي فالتجريب يمثل أيضا قراءة جديدة وتفسيرا جديدة إما للعالم -- أذا كان المخرج من النوع الذي لا يعتمد على نص مؤلف من قبل آخر -- وإما لنص مسرحي قديم أو معاصر -- قراءة مخالفة للقراءات الإخراجية السابقة أو السائدة . ويحاول

المخرج بعد ذلك إيجاد اللغة المسرحية الملائمة لترجمة هذه القراءة الجديدة إلى تشكيل متحرك محسوس قادر على توصيلها إلى المتفرج وقد ينجح وقد يفشل. ويجد المخرج نفسه مضطرا في بحثه عن لغته المسرحية الجديدة إلى رفض الأساليب المسرحية السائلة أو تعديلها وابتداع أساليب جديدة قد تصدم معاصريه.

ووفق هذا المفهوم العام لمعنى كلمة تجريب يمكننا أن نقول أن التجريب قديم قديم الفن نفسه سواء في مجال التأليف أو العرض المسرحى ، إذ أن كل حمل فني أصيل يمثل في أحد جوانبه الهامة قراءة جديدة للواقع أو للأدب والمفن الموروث تقيم جدلا بين التفسير العام الجنماعي السائد أو المؤروث للحياة أي الفن وبين الرؤية الجديدة المتفردة للفنان من ناحية ، وبين لغة التعبير الفني السائدة أو الموروثة واللغة الجديدة التي تفرضها الرؤية الجديدة من ناحية أخرى .

إن كل فنان حقيقى هو فى نهاية الأمر فنان تجريبى حتى وأن لم يع هو نفسه ذلك . فقد تجد فنانا - مثل شكسبير مثلا - يتصور إنه يؤلف وفق العرف المسرحى السائد ولا يدرك أن رؤيته المتميزة وقراءاته العميقة لواقع عصره تصطلم دون وعى منه بحدود وطبيعة هذا العرف المسرحى الذى يحمل فى ثناياه رؤية مخالفة وأن هذا العبدام يؤدى إلى جدل فنى وفكرى حاد بين الشكل الفنى الموروث أو السائد ومضمونه الفكرى والرؤية الجديدة التى تحاول أن تعبر عن نفسها عن طريق تشكيل فنى جديد . وعادة ما ينتهى هذا الجدل الفني - الفكرى بين القديم والجديد فى مسرح شكسبير إلى تعديل وتغيير العرف المسرحى السائد بحيث يتحول إلى تشكيل فنى جديد يتفق وطبيعة الرؤية الجديدة .

إن التجريب لا يعنى فجرد التجديد أو التغريب فى الأشكال الفنية والأساليب المسرحية لمجرد التجديد وكسر حدة الملل أو الرتابة . إن التجريب هو قراءة جديدة تبحث بالفرورة عن لغة مسرحية مناسبة — قديمة كانت أو جديدة . ولعل أقوى دليل على صحة هذا القول هو تشابه اللغة المسرحية فى أزمنة متباينة عندما تتشابه رؤية العالم . لذلك كثيرا ما يتخذ ما يسمى بالتجريب فى المسرح طريق العودة إلى لغة مسرحية قديمة ومحاولة إحيائها أو استلهامها باعتبارها أصلح لغة للتعبير عن رؤية مشابهة معاصرة ، فتجد المخرج التجريبى الآن مثلا ينبذ العرف المسرحى الموروث

من القرن التاسع عشر في تقديم شكسبير ويبتدع أسلوبا جديدا يحاول من خلاله إحياء الأساليب المسرحية التي اتبعها شكسبير نفسه .

ويقودنا هذا إلى السؤال الثانى الذى طرحناه فى البداية والذى يتعلق بطبيعة العلاقة بين الرؤية والشكل الفنى فى الملك لير لنقدم مثالا تحليلياً تطبيقيا يوضع الرأى الذى طرحناه فى مفهوم التجريب. إن السؤال الذى سأحاول الإجابة عليه فى الجزء التالى من هذا الحديث هو:

هل مسرحية الملك لير ماساة بحق وفق المفهوم الكلاسيكى لكلمة تراجيديا أو ماساة ؟ أم اننا انسقنا وراء التصنيفات التعسفية التي استنها نقاد المدرسة الكلاسيكية فسجنا هذا النص في قالب لا يصلح لتصنيفه ؟ وحتى يتأتى لنا الإجابة على هذا السؤال يجب علينا أولا أن نحدد الجوهر الفكرى اللي فرض الشكل الفنى الذي نطلق عليه لفظة التراجيديا.

إن التراجيديا في جوهرها الفكرى هي رؤية للعالم تستند إلى الإيمان اليقيني بوجود نظام عقائدي ثابت تحكم قوانينه الأرض والسماء ، وتتحكم في مسار الكون والإنسان ، وعلى الإنسان أن يعطيه مهما بدا له قاسيا أو متعسفا . فالتراجيديا سنواء في العصر القديم ، أو بعد المسيحية في أوروبا ، تطرح صراعا بين فرد متميز وبين الأقدار ينتهي بانتصارها .

وقد أكد أرسطو، والنقاد الكلاسيكيون من بعده بصورة ضمنية أن الهدف من التراجيديا هو المصالحة الاجتماعية والميتافيزيقية إذ أن المتفرج يتوحد عاطفيا مع البطل، ويرى مصيره عندما يتحدى الأقدار بحيث يصل إلى مرحلة التطهير التراجيدي بعد أن يمر بمشاعر الخوف من مصير البطل والشفقة عليه. أى أن التراجيديا تجعل المتفرج يمارس الثورة على النظام العقائدى الذى يسيطر على حياته، ثم تعيده بعد هذا التنفيس إلى مرحلة التوازن والتصالح العاطفي مع النظام عن طريق مشاعر الخوف والشفقة.

التراجيديا إذن تطرح فرضا امكانية حدوث صدع في العقيدة السائدة من محلال صراع البطل المتميز مع القوى المهيمئة على الانسان ، ثم تنتهى إلى تأكيد العقيدة . وحيث أن العقيدة في العالم القديم ، وكذلك في العصور الوسطى المسيحية . ثم

فى عصر النهضة ، كانت ترتبط ارتباطا جلريا بالنظام الاجتماعى السياسى والاقتصادى السائد فقد كانت التراجيديا دائما تنتهى إلى ضرورة الحفاظ على هذا النظام .

وإذا نظرنا إلى مسرحية ماكبت في ضوء هذا المفهوم للتراجيديا وجدنا أنها تتفق معه في فالصدع السياسي الذي ينتُج عن قتل ماكبث للملك يمثل أيضا صدعا ميتافيزيقيا حيث أن الملك هو ظل لله على الأرض وفق النظرية السياسية السائدة في العصور الوسطى . وتنتهى المسرحية — بعد رحلة طويلة عبر بحار من الدم والمعاناة إلى رأب الصدع السياسي والعقائدي ، فيموت ماكبث ، ويعود الوريث الشرعى لكرسى العرش .

ولكن مسرحية الملك لير تختلف اختلافا جوهريا عن مسرحية ماكبث بحيث لا يمكننا اعتبارها تراجيديا بحق وفق المفهوم الذى طرحناه ، فهى مسرحية تقوم من البداية إلى النهاية على مبدأ التشكيك في جميع الأنظمة والقيم التي تحكم عالم المسرحية ، مما جعل ناقدا شهيرا - هو (جون لوكاتش ) - يصفها بأنها كانت نبؤة مبكرة بانهيار النظام الإقطاعي في انجلترا .

وقد كان (لوكاتش) محقا في ملحوظته هذه . إذ أن المسرحية تعج بالإشارات إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة للفقراء — خاصة في مشاهد العاصفة التي تتحول في المسرحية من عاصفة مادية إلى عاصفة رمزية تنذر باقتراب عاصفة من نوع آخر تقتلع النطم القيمية المهيمنة من جدورها . كذلك تناقش المسرحية بصفة مستمرة فكرتين النطم القيمية المهيمنة من جدورها الاقتصاد وهما الحاجة (need) ، والضرورة (necessity) وتطرح تصور الانسان لهما في مختلف درجات السلم الاجتماعي — فالملك لير يبدأ ملكا وينتهي إلى مرتبة أدنى من الشحاذ . وفي هبوطه هذا على درجات السلم الاقتصادي يتعلم أن ما كان يتصور أنه ضروري لحياته كملك مرفه لا يمثل في الحقيقة حاجة أساسية بل إن رفاهيته كملك كانت على حساب حرمان الآخرين من حاجاتهم الأسامية . فهو مثلا في البداية يصر على أن يصحبه كملك كوكبة من الفرسان يبلغ عدها مئة . وعندما تصر ابنتاه اللتان وزع بينهما ثروته على أن يخفض علد الفرسان ، وتسأله (ريجان) الإبنة الوسطى :

وما حاجنك حتى إلى فارس واحد؟

يصبيح كير : لا تخضعي الحاجة للمنطق! فأبسط الأشياء لدينا قد تبدو لأحقر الشحاذين رفاهية .

(القصل الرابع -- المشهد الرابع -- أبيات ٢٦١ - ٢٦٣ ) ٢٦٠ .

ولكن بعد أن تطرده بناته ، ويتجول فى العراء كشحاذ فقير ، تنضج رؤيته ، ويخرح من دائرة التفكير الإقطاعي والتميز الطبقى إلى نظرية تدعو إلى التوزيع العادل للثروة ، فيقول فى أحد مشاهد العاصفة :

أيها الفقراء التعساء العراة في كل مكان ، يا من تتحملون سياط هذه العاصفة العارمة ،

أنى لكم أن تدرأوا هن رؤوسكم العارية وبطونكم المخاوية وأجسادكم التى لا تسترها سوى المخرق البالية بطش الفصول ؟ وا أسفاه ! لم أحاول نجدتكم من قبل .

تعلم أيها الملك المرقه ،

جرب ما يعانيه المساكين.

حتى تفض عنك ما يزيد عن حاجتك .

وحتى تبدو السماء أكثر عدلا.

(الفصل الثالث. المشهد الرابع --- أبيات ٢٨ -- ٣٦)

اى أن شكسبير هنا يجعل فكرة العدالة السماوية تعتمد على الفعل الانسائى فى تحقيق العدالة الاجتماعية .

ولا يكتفى شكسبير بترديد مثل هذه التأملات على لسان الملك لير ، بل يجعل (جلوستر) يقول مخاطبا إدجار - الذي يتنكر في زي شحاذ مجنون :

دع الأغنياء اللين يميشون على إرضاء ملذاتهم ، ويستعبدون القانون لخدمة مصالحهم ، ويرقضون أن يروا معاناتك لأن مشاحرهم قد تحجرت ،

دع هؤلاء يشعرون بقوئك ، حتى يعم التوزيع العادل للثروة ،

بحيث يحمل كل انسان على ما يكفيه .

(الفصل الرابع -- المشهد الأول -- البيت ٦٦ -- ٧٠)

ومبدأ التشكك الذى نجده فى مسرحية الملك لير لا يقتصر على التشكك فى النظرية الإقتصادية السائدة ، بل يتخطاها إلى التشكك فى النظام السلطوى اللى يسائدها فنجد شكسبير يصف عصره على لسنان (جلوستر) فى هذه الكلمات :

فى زمن البلاد هذا يقود المجانين العميان ! ( الفصل الرابع --- المشهد الأول --- بيت ٤٥ )

ثم نجد لير يربط الظلم الأخلاقي بالظلم الاقتصادي بالسلطة الفاسدة حين يقول:

لير: انظر كيف يعبب القاضى جأم خطبه على اللعن. ثم اغلق عينيك واستمع وتأمل، فقد تجد أن الأماكن قد تغيرت وانعكست الآية، فتسأل: حدر فلر! من القاضى ومن اللص ؟ على متحاذ؟ على متحاذ؟ جلوستر: نعم يا سيدى . . لير: ورأيت الشحاذ يعدو خوفا من الكلب؟ اذن لقد رأيت في هذا الموقف صورة رائفة لمعنى السلطة ، إننا نطيع الكلاب عندما تتولى المناصب

ثم يربط لير المفهوم الأخلاقي للعدل بالمفهوم الاقتصادى فيقول إن القيم الاخلاقية لا تصح إلا في ضوء المساواة الاقتصادية فيقول:

تطل المساوىء والشرور برأسها من الرقع في الأسمال البالية . أما الملابس الفاخرة والفراء فتخفيها تماما . إذا غطيت الخطيئة بطبقة من اللهب انكسر رمح المدل ولم يصبها بسوء ولكن اجعلها ترتدى الأسمال وسوف تجد أن قشة في حجم عقلة الصباح تستطيع أن تنفذ اليها . . . . . . . . استخدم عينا زجاجية وستصبح ساعتها مثل السياسي الحقير وستصبح ساعتها مثل السياسي الحقير اللمي يتظاهر بأنه يرى وهو في حقيقة الأمر أعمى

(الفصل الرابع -- المشهد السانس -- الأبيات ١٥٠ -- ١٦٠)

ويستمر التشكك في المسرحية ليتناول أيضا العقيدة الدينية التي ارتكز إليها النظام السياسي والاقتصادي الإقطاعي فيطرح جلوستر (بعد أن فقد بصره واكتسب نور البصيرة) تصوراً للآلهة يختلف عن التصور التقليدي الذي ساد في العصور الوسطى وعصر النهضة فيقول:

ثلهو بنا الآلهة وتقتلنا لتتسلى بنا كما يلهو العابثون بالذباب .

(الفصل الرابع - المشهد الأول - الأبيات ٣٦ - ٣٧)

إن الآلهة في المسرحية لا تأتى لنصرة أحد أو إقرار العدل ، فالأبرياء والآثمون يلاقون نفس المصير في المسرحية دون تمييز ، فتلقى الإبنة الطيبة (كورديليا) مصير القتل شنقا جزاء إخلاصها لوالدها وحدبها عليه ، ويموت (لير) بعد رحلة العداب الطويلة حسرة عليها ، كما تموت الإبنة الشريرة (جونريل) حسرة على قتل عشيقها (إدموند) بعد أن تقتل أختها العاقة الأخرى (ريجان) بالسم لاعتزامها الزواج من نفس المدعو (إدموند) وبعد أن تدبر لقتل زوجها حتى يخلو لها الجو .

إن روح التشكك التى تسود مسرحية الملك لير تصل إلى مرتبة الرفض الكامل للاطار العقائدى الذى سائد النظام الإقطاعى وكان يقوم على ربط نظام الحكم بالدين. فالبعد المتافيزيقى يرتبط بالبعد السياسى فى هذه المسرحية ويحدد كل المفاهيم التى تحكم حياة الإنسان فى ظل النظام الإقطاعى من مفهوم الآلهة إلى مفهوم الزواج والعلاقات الأسرية — تلك المفاهيم التى تفضح المسرحية عفنها وفسادها.

إن شكسبير يعلن في هذه المسرحية إفلاس النظرية القائمة على محاور السلطة الدينية والملكية والإقطاع ، إذ هو يصور العالم اللبي انتجته هذه النظرية كعالم أشبه بالغابة . ومن الجدير بالذكر أن القارئ، يجد في مسرحية الملك لير حوالي ١٣٣ استعارة يشبه فيها شكسبير عالم الإنسان بعالم الحيوان ، كما يورد في المسرحية اسم ١٤ نوعا من أنواع الحيوانات .

إن المسرحية تقول ضمنا ان الرؤية التي حكمت العالم في العصور الوسطى وحتى عصر النهضة قد انهار اساسها ولم تعد صالحة وعلى الانسان أن يواجه عالما خلا من المسكنات الغيبية وأن يجد قوانينا تتفق وحقيقة هذا العالم.

ان مشاهد العاصفة ، وكذلك جميع المشاهد التى تدور فى العراء ، بعيدا عن القصور التى تمثل النظام الإقطاعى ، وتصور الإنسان خارج هذه الأبنية الاجتماعية السائدة وقد رفض المنطق السائدة وقد رفض المنطق السائد فى عصره والرؤية السائدة -- هذه المشاهد تحتل مركز القلب والوسط فى المسرحية ، ويرمز فيها شكسبير إلى رفض المنطق السائد بالجنون ، الذى يصبح فن حقيقة الأمر حكمة من نوع جديد ، كما يرمز إلى رفض الرؤية السائدة بالمعمى ، الذى يصبح بدوره استنارة البصيرة . ورغم أن شكسبير كعادته استقى قصة الملك لير وبناته الثلاثة من سجلات هولينشد التاريخية إلا أن فكرة إصابة لير بالجنون كانت اضافة من جانبه إذ لا توجد أية اشارة لها فى أية نصوص تحكى قصة الملك لير ، كذلك أضاف شكسبير إلى المسرحية قصة ( جلوستر ) الذى يفقد عينيه من جراء مؤامرات ابنه غير الشرعى ( إدموند ) . اذن لقد أضاف شكسبير إلى القصة فكرة الجنون وفكرة العمى لبلورة رؤيته الخاصة لعصره

إن الرؤية التي تطرحها المسرحية لم تكن رؤية قردية أو ذاتية ، بل كانت رؤية سائدة ، لقد كتب شكسبير هذه المسرحية عام ١٦٠٥ — أي بعد موت الملكة إليزابيث بعامين واعتلاء جنيس الأول عرش انجلترا — وقد تملكت البلاد حالة من الإحباط والتشاؤم بعد أن حطم الملك الجديد كل الأمال المعقودة عليه ، وضرب عرض الحائط بالتقاليد الديمقراطية واصعدم مع البرلمان اصطداما عنيفا عام ١٦٠٤ حين حاول البرلمان أن يتصدي لإسرافه المفرط ، وسياسته في بيع حقوق احتكار الصناعات المختلفة التي أدت إلى الكساد العام وتدهور الاقتصاد ، وانتقد الفساد العام الذي ساد البلاد نتيحة استشراء الرشوة ، وبيع الضمائر ، وتفشى الانحلال الذي العكس في الارتفاع الصاروخي في نسبة الجرائم والفضائح . وتحدى الملك البرلمان ، ورفض تدخله في شئون البلاد ، ولوح بحقوقه الإلهية ، واحتمى بالعقيدة القائلة بأن الملك ظل الله على الأرض . كذلك حول الملك بلاطه إلى مباءة اخلاقية تأتي لشكسبير أن يشهد بنفسه بعضاً من مباذلها حين ذهب مع فرقته ليساهم في المنجليزي .

وساد البلاد شعور عام بأن المخراب لابد محيق بالأمة . وازداد هذا الشعور حين حدث الطاعون الذى قضى على سبع سكان البلاد ، ثم تلاه الخسوف الشهير عام ١٦٠٥ ( الذى يشير إليه شكسبير في المسرحية ) . وانعكست حالة اليأس والإحباط

هذه (التي نبت فيها بذور الثورة الجمهورية التي اندلعت فيما بعد بقيادة كرومويل) في الكتب والمنشورات المتداولة بين العامة مثل كتاب أخطاء . . أخطاء الذي كتبه (بارنابي ربتش) وكشف فيه عن الإنحلال الذي انعكس في العلاقات الأسرية والزوجية وسلوك رجال الدين وانتشار الكتب الخارجة والثافهة ، ومثل كتاب العام الأسود الذي قدم فيه مؤلفه (أنتوني نيكسون) رؤية متشائمة تنذر بنهاية العالم نتيجة الفساد ، وتفضح سوء الأحوال الاجتماعية ، وتنتقد النظام الإقتصادي القائم على الإقطاع .

وفى ضوء التحليل السابق نخلص إلى أن مسرحية الملك لير لا تمثل تراجيديا بالمفهوم الذى طرحناه آنفا — خاصة وأن كم المشاهد الفكاهية التى تحويها المسرحية يفوق كم الكوميديا في أي مسرحية تراجيدية أخرى كتبها شكسبير. ومن المعروف أن الكوميديا أو الفكاهة تقلل من حدة الاندماج ، وتشحد الذهن .

لذلك ركز شكسبير الفكاهة في المشاهد التي تصاحب التعليقات السياسية أي في مشاهد جنون لير وتجواله في العاصفة مع بهلوله ، وفي المشاهد التي تدور في العراء بين (جلوستر) وابنه (إدجار) المتثكر كشحاذ مجنون ــ وذلك حتى يبرزها بعيدا عن طوفان العواطف .

وحيث أن مسرحية الملك لير تخلط الرفض الاجتماعي والسياسي بالرفض الميتافيزيقي ... الذي يقترب في أحيان كثيرة من العدمية ... فاننا نجدها كشكل درامي تتارجح بين مسرح النقد السياسي الذي يطرح إمكانية التغيير الاجتماعي ، والكوميديا السوداء التي تطرح رؤية يائسة تقول بعبث الوجود الإنساني ، وذلك دون أن تنتمي لأيهما بصورة كاملة

لذلك شكلت مسرحية الملك لير مشكلة للمسرحيين على مر العصور ، وحاول كل منهم أن يحدد أسلوب تناولها وفق العنصر الذى يود تأكيده وفقا لرؤيته ، فنجد كاتبا يدعى (ناحوم تيت) مثلا يقوم بإعداد للمسرحية عام ١٦٨٠ يعكس فيه الفكر السائد بعد فشل الثورة وانهيار الجمهورية وعودة الملكية في انجلترا عام ١٦٦٠ . إن (ناحوم تيت) — الذى أعاد كتابة أكثر من نصف المسرحية — يغير النهاية بحيث تنجو (كورديليا) و (لير) و (كنت) — أى الشخصيات الطيبه في المسرحية — من

المُوت . ثم هو يجعل ( إدجار ) ابن الإقطاعي ( جلوستر ) يقع في غرام ( كورديليا ) ويتزوجها بخيث يعود اتحاد الإقطاع والملكية .

لقد ألغى (ناحوم تيت) فى إعداده هذا الرؤية السياسية الرافضة للإقطاع التى ضمنها شكسبير نصه ، وحول المسرحية من احتجاج على النظام السياسى والرؤية الفكرية المصاحبة له إلى احتفال بعودة الملكية بعد الحروب الأهليه والتى واكبت إعلان الجمهورية بحيث تغيرت دلالة العاصفة . لقد كانت العاصفة فى نص شكسبير رمزا للثورة التى قد تحدث تغييرا شاملا إيجابيا ، ولكنها إصبحت فى إعداد (تيت) رمزا للفوضى والخراب اللى عم البلاد — من وجهة نظر (تيت) — إبان اشتعال هذه الثورة . فهو يجعل (إدجار) يقول فى نهاية المسرحية التى أعاد كتابتها وأضاف لها الكثر :

ترفع بلادنا رأسها الآن وينشر السلام أجنحته الحنونه ويعم الرخاء والوفرة

وحول (ناحوم تيت) في إعداده للمسرحية الإبنة الصغرى (كورديليا) - التي ينفيها لير من المملكة في الفصل الأول - إلى رمز للملك تشارلز الثاني الذي هرب إبان الثورة إلى فرنسا ثم عاد إلى عرشه في عام ١٦٦٠ . فهو يجعل إدجار يخاطبها - بينما هو في حقيقة الأمر يوجه الحديث إلى الملك للعائد - قائلا:

ان قصتك ستكون قدوة تعلم العالم أن الحق والفضيلة لابد وأن ينتصرا في النهاية

وغنى عن الذكر أن هذا الإعداد رغم تخلصه التام من عنصر التشكك والرفض لم ينجح في تحويل المسرحية إلى تراجيديا بل حولها إلى ميلودراما تتوالى فيها المصائب على الأبطال الأبرياء ثم تنتهى نهاية سعيدة . وغنى عن الذكر أيضا أن الميلودراما — رغم اختلافها عن التراجيديا في كم التسطيح والتسيط والحلول السهلة الذي تتمتع به — تشترك مع التراجيديا في عنصر أساسى هو تأكيد صلاحية النظام السائد مهما عانى الأبطال في إطاره أو ثار الفرد عليه .

ومن المؤكد أن المسرحية كما كتبها شكسبير تحوى عنصرا ميلودراميا قويا يتجثل في كم الكوارث والألام التي يلاقيها الأبطال دون تبرير منطقي وبصوره شديدةالمبالغة ، وفي الشخصيات ذات البعد الواحد التي تفتقر إلى الإقناع السيكولوجي بحيث تقترب من الكاريكاتير (فشكسبير مثلا لا يقدم تبريرا نفسيا مقنعا لتصرف لير الأبله في البداية أو القسوة الوحشية التي تبديها ابنتاه (ريجان) و(جونريل) طوال المسرحية).

ولكن العنصر الميلودرامي في المسرحية لا يصبغ المسرحية كلها فكريا أو فنيا إذ أن الكوميديا تتدخل لكبح جماحه: إن شكسبير يستغل عنصرى المبالغة والتبسيط اللذين يقترنا بالميلودراما ، ويمزجهما بالكوميديا ، ويستخدم هذه التركيبة لطرح رؤية سياسية فلسفية مخالفة للرؤية السائدة ، وهذا ما لا تفعله أية ميلودراما .

إن الميلودراما تظهر دائما بدلا من التراجيديا لتؤدى دورها في ترسيخ النظام السائد في فترات الانتقال التاريخية التي يحاول فيها مجتمع ما تأكيد شرعية نظامه عن طريق ربطه بالناموس الأخلاقي والنظام الكوني دون أن يتوفر إيمان حقيقي بهذا الارتباط. ونجد الكتاب في هذه الفترات يحاولون تقليد الرؤية التراجيدية دون إيمان حقيقي بالعنصر الأساسي فيها وهو الإيمان بأن البعد الميتافيزيقي يساند التشريعات الاجتماعية السائدة، وتكون النتيجة هي ترديهم في هوة المبالغات الممجوجة والسداجة الفكرية والفنية.

وقد كان عصر عودة الملكية الذي كتب (ناحوم تيت) إعداده لمسرحية الملك لير في ظله عصر تشكك زاد من حدته الاهتمام المعتزايد بالعلم ، الذي تجلى في إنشاء الجمعية الملكية للعلوم ، وسيادة النظرة العقلانية التي جعلته يلقب فيما بعد بعصر التنوير الذي أصبح رمزه الفيلسوف الفرنسي (ديكارت) الذي قال: أنا أفكر ، إذن أنا موجود .

ولكن عصر عودة الملكية كان على الصعيد السياسي والفني عصرا محافظا يحاول بشتى الوسائل ترسيخ الأنظمة والتقاليد الموروثة مما أوقعه في نوع من التناقض الفكرى. وفي ظل هذا الجو استحالت التراجيديا وولدت الميلودراما في ثوبها الأول في انجلترا هو الكوميديا الأخلاقية (Sentimental Comedy) التي تصور أبطالا

فاسدين ينصلح أمرهم في النهاية فجأة وبصورة ميكانيكية ، والتي تعج بالمقولات الأخلاقية التي لا تلمس وترا صادقا في النفس لانفصالها عن الواقع الذي تصوره المسرحيات . وفي ظل هذا التناقض الفكرى الذي جمع بين التنوير العقلاني والمحافظة السياسية والاجتماعية تحولت التراجيديا إلى مجموعة من التقاليد الألية الجامدة تحت لواء الكلاسيكية الجديدة ، وإلى ضرب من ضروب الميلودراما .

لا عجب إذن أن استمر الإعداد الذي قام به (ناحوم تيت) مسيطرا على المسرح الانجليزي حتى بزوغ الثورة الرومانسية التي كانت الدعوة إلى التغيير الأجتماعي عنصرا أساسيا من عناصرها. وانعكس هذا التيار الفكرى الجديد في التناول المسرحي لدراما الملك لير، فنجد الممثل الشهير (كين) في بداية القرن التاسع عشر يرفض النهاية السعيدة التي اختلقها (تيت) ليؤكد ضرورة استمرار سيطرة النظام الرجعي، ويعود بالمسرحية إلى نهايتها الأولى — مع الاحتفاظ بقصة الحب التي اختلقها (تيت) بين (إدجار) و(كورديليا).

ولم تنجع المسرحية في أن تنفض عنها شبخ (ناحوم تيت) واعداده حتى القون العشرين حين شن المخرج والناقد الإنجليزي (جرنفيل باركر) حملة للعودة إلى تمثيل مسرحيات شكسبير كما كانت تمثل في عصره . ولكننا حتى في القرن العشرين نجد ممثلا قديرا مثل (جون جيلجود) يحلف دور البهلول الفكاهي تماما من المسرحية حتى يحتفظ لنفسه في دور لير بالمهابة ، وحتى تزداد الجرعة العاطفية ، وتقل الجرعة النقدية الساخرة وذلك في محاولة لتقديم المسرحية في ثوب التراجيديا . ومن الجدير بالذكر أن هذه المحاولة تمت في فترة اشتداد التيار المحافظ إبان الاضطرابات الاجتماعية التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية في انجلترا وبقية بلاد أوروبا — أي أن الرؤية المحافظة التي سادت تلك الفترة جعلت (جيلجود) يسعى — واعيا أو دون وعي — إلى تقديم المسرحية في صورة تتفق مع الروح السائدة وذلك عن طريق طرحها طرحا تراجيديا .

ويعد موجة الثورة الوجودية التي أنتجت مسرح العبث نجد ناقدا شهيرا — هو الناقد البولندي (يان كوت) — يحاول تأكيد عنصر اليأس الوجودي في المسرحية ويطرح تفسيرا لها في ضوء مقارنتها بمسرحية (صمويل بيكيت) لعبة النهاية (٥٠).

ومما لا شك فيه أن المسرّحية كما ذكرنا من قبل تحمل بعدا عبثيا واضحا يتجلى في قول لير:

> نبكى حين نولد لأننا أتينا إلى هذا المسرح الكبير الذي يعج بالحمقي .

( الفصل الرابع — المشهد السادس — الأبيات ١٨٠ — ١٨١ ) .

ولكننا نجد في المسرحية أن العنصر العبثي السلبي يتجادل مع العنصر الايجابي . وقد يبدو القول بأن المسرحية تجمع بين رؤية عبثية سلبية ورؤية سياسية إيجابية مناقضاً لنفسه . ولكن الأمر ليس كذلك . إن شكسبير يربط الرفض الميتافيزيقي بالرفض السياسي : أي أن المسرحية لا ترفض الإيمان بالبعد الميتافيزيقي بصورة مطلقة كما يفعل مسرح العبث ، ولكنها ترفض التصور الميتافيزيقي الذي شكلته النظرية الإقطاعية ليخدم مصالحها . لذلك فأي عرض يحاول أن يتوخى الأمانة في التعامل مع النص لابد وأن يظهر ارتباط عنصر الياس الوجودي بعنصر الياس من الوضع السياسي الذي تصوره المسرحية . وهذا ما حاولت المخرجة الانجليزية ( ديبورا وارين ) أن تفعله في عرضها التجريبي لمسرحية الملك لير على مسرح الجمهورية .

# تراجـــيديا الانتقـــام هـاملت والخـلل وجـنون العـالم

لا يستطيع كاتب أو ناقد أن يتعرض للمسرح الاليزابيثي دون أن يتوقف برُّهة عند مسرحية هاملت ليتأملها ويعيد تفسيرها حتى لقد بلغت الدراسات التي تناولتهافي الفترة مابين ١٨٧٠ — ١٩٣٠ ما يربو على الألفين وذلك باستثناء المقالات التي نشرتها الصبحف والمجلات(١) . كذلك يندر أن نجد ممثلا عظيما في تاريخ المسرح تقاعس عن قبول التحدى الذي تمثله الشخصية المحورية في هذا العمل ولم يحلم بان يترك بصمته على تاريخها الطويل فقد مثّلها ريتشارد بيريدج ( ١٥٧٦ – ١٦١٩ ) وتوماس بترتون ( ۱۲۳۵ --- ۱۷۱۰ ) ودافید جاریك (۱۷۱۷ -- ۱۷۷۹ ) و إدموند كين (١٧٨٧ — ١٨٣٣ )، وحديثا قدم هذه الشخصية سيرجون جيلجود وسير لورانس اوليفييه وكريستوفر بلامر وريتشارد بيرتون وجان لوى باور وغيرهم من عمالقة التمثيل المسرحي في الغرب(٢). ولم يقتصر تأثير هذه المسرحية على الغرب وحده ، بل امتد إلى شتى ارجاء العالم فقدمت المسرحية على معظم مسارح العالم في إطارها التاريخي أو في إطار محلي معدل — كما حدث في اليابان مثلا حين قدمت الممسرحية بأسلوب مسنرح الكابوكي ، وألهمت المسرحية العديد هن المكتاب وأثارت خيالهم فاستخدموها كالأساطير القديمة أو المسرحيات اليونانية الكلاسيكية ، أى كنقطة انطلاق في نسج رؤاهم وطرح أفكارهم ، فوجدنا ممدوح عدوان يكتب هاملت يستيقظ متأخراً ، ومحمود أبو دومة يتناولها في مسرحيته رقصة العقارب ، وعباس أحمد يستلهمها في مسرحية الناس والأرض، ورأفت الدويري في مسرحية

الكل في واحد وهلم جرا. وكذلك قدمها المخرجون بتفسيرات متباينة عدة.

وقد يكمن سر شعبية هذه المسرحية على مستوى العالم في تعدد مستوياتها وارتباطها بعدد من الأساطير القديمة الوثنية والقصص الديني في الكتاب المقدس، فالموقف الرئيسي في المسرحية يتماثل من ناحية مع الموقف الرئيسي في أسطورة بيت أجا ممنون التي صاغها المؤلف الأغريقي القليم أيسخيلوس في ثلاثيته الراثعة التي أسماها الأورستيا نسبة إلى بطلها أورست . فالموقف في ثلاثية أيسخيلوس هو موقف ثار إذ يعود الإبن أورست إلى وطنه بعد غيبة للتعلم ليجد أمه كليتمنسترا قد وتتلت أباه وتزوجت عمه وتطالبه الآلهة بإحقاق ميزان العدل وقتل أمه فيغدو الثأر واجبا دينيا . ومن ناحية أخرى تستدعى جريمة قتل الأخ التي تنطلق منها الأحداث في مسرحية هاملت قصة قابيل وهابيل كما ترد في الكتب المقدسة خاصة وأن شكسبير يشير إلى هذه القصة إشارة مباشرة في مسرحيته فيجعل كلودياس قاتل أخيه يقارن نفسه بقابيل في مناجاته لنفسه بعد أن شاهد فعلته الشنعاء تتكرر أمامه في المسرحية التي دبرها هاملت فيصف جريمته بأنها تحمل أول وأقدم لعنة عرفتها البشرية وهي قتل الأخ ( هاملت ، الفصل الثالث ، المشهد الثالث ، البيت ٣٧ )(٢) ، ثم يورد ذكر أبي البشرية آدم ، مرتكب الخطيئة الأولى ووالد قابيل قاتل أخيه على لسان حفار القبور الأول مرتين مرة حين يصف حفارى القبور بأنهم "يمارسون مهنة آدم القديمة" ( الفصل الخامس - المشهد الأول -- البيت ٢٧ ) ، ومرة حين يقول : " يذكر الكتاب المقدس أن آدم كان حفارا" (نفس المشهد - البيت ٣٣)، ثم يجعل هاملت في نفس المشهد يتذكر قابيل حين يري حفار القبور يطوح بإحدى الجماجم بعيدا فيقول: "كان لهذه الجمجمة يوما لسان ينطق ويغنى. انظر كيف يلقى بها هذا الوغد إلى الأرض حتى ليكاد الفك أن يتحطم ! لكأنها عظام فك الحيوان التي كانت سلاح قابيل في أول جريمة عرفتها البشرية " ( نفس المشهد ، أبيات ٦٩ — ٧١ ) .

وكما تستدعى جريمة قتل الأخ فى المسرحية قصة آدم وولديه ، فإنها تحيلنا أيضا إلى أسطورة وثنية قديمة هى أسطورة إيزيس وأوزوريس التى تصور قتل ست الشرير لأخيه الطيب أوزوريس وانتقام الإبن حورس من عمه فى نهاية المطاف بمساعدة أمة إيزيس وإله الحكمة توت [ أو تحوت ] . ورغم أنه من المرجع وأن شكسبير لم يكن يعلم شيئا عن الأسطورة المصرية القديمة التى سجلها المؤرخ الروماني بلوتارك إلا أن

اشتباك قصة قابيل وهابيل التى تدور حول قتل الأخ لأخيه مع القصة الشعبية الكلتية (celtic) الاسكندنافية القديمة التى سجلها كتابةً لأول مره الدنمركى ساكسو جراماتيكاس فى كتابه تاريخ الدنمرك [ Historia Danica ] عام ١٢٠٠ م -- هذا الاشتباك بين القصة الدينية والقصة الشعبية التى تدور حول قتل أخ لإخيه وانتقام ابن القتيل من عمه يولد موقفا يماثل الموقف المحورى فى أسطورة أورست وفى أسطورة أوزوريس من قبلها ، فيجد القارىء نفسه يربط بين المسرحية وهذه الأساطير بصورة تلقائية ، وتلقى كل شخصية من شخصياتها فى خياله بظلال كثيفة موحية . . وأعترف أننى كلما قرأت هاملت أجد شخصية إله المحكمة توت الذى وقف إلى جانب حورس المنتقم تلح على خيالى وأكاد أراها تتجسد أمامى فى ثياب هوراشيو الحكيم صديق هاملت .

وتمتد الإحالة الدينية في المسرحية من قصة الخلق في سفر التكوين في التوراه أو زلة آدم التي تبدأ تاريخ البشرية الموصوم بلعنة الخالق ، إلى قصة وصول مخلص البشرية من آثامها ، السيد المسبح ، الذي يبدأ " العهد الجديد " . وإذا تأملنا عناصر الموقف الرئيسي في كل من قصة السيد المسيح وقصة هاملت في المسرحية ندرك تماثلهما المذهل. ففي كل من الموقفين نجد " الأب " [ ففي المسيحية يشار إلى الله بلفظة الأب ] الذي تخطىء البشرية في حقه وتخون عهده وميثاقه فتحل عليهم لعنته ، ونجد " الإبن" الذي يعهد إليه " الأب " بمسئولية تطهير العالم وإنقاذ البشرية من اللعنة وافتداثها . إن الأمير هاملت حين يصل إلى الدنمرك يجدها وقد تحولت إلى بؤرة فساد تتهددها الشرور والأثام بالتحلل والفناء ، ويؤكد لنا شكسبير في عدة مواقع وبطرق مباشرة وغير مباشرة أو ملتوية أن الدنمرك ما هي إلا صورة مصغرة للعالم الإنساني أجمع ورمز شامل جامع له . . فها هو هاملت يعلن لصديقيه روزنكرانتس وجيلدنشترن أن " الدنمرك ما هي إلا سجن " فيعقب روزنكرانتس قائلًا .: " إذن فالعالم سجن أيضًا " مؤكداً التماثل المجازي بين العالم والدنمرك ، ويعمق هاملت إحساسنا بهذا التماثل أذ يرد على صديقه قائلا: "أجل . . سجن ظريف به العديد من الزنزانات والعنابر والأقبية . . أحدها الدنمرك ، وهي واحدة من أسوأ هذه المعتقلات " [ هاملت ، الفصل الثاني ، المشهد الثاني ، أبيات ٢٤١ -- ٢٤٥ ] . أضف إلى ذلك أن البلدين الأخريين اللذين تذكرهما المسرحية وهما النرويج وانجلترا تربطهما بالدنمرك صلات صداقة وتحالف أو تبعية مما يجعلهما صورة مكررة لها . . بل إن الموقف في بلاط النرويج يتطابق تماما مع الموقف في بلاط الدنمرك ففي كلتا الحالتين نجد ملكا مات مقتولا [يقول لنا هوراشيو في بداية المسرحية أن الملك فورتنبراس قد مات مقتولا على أيدي الملك هاملت وان ابنه الأمير فورتنبراس يسعى للثار — المسرحية الفصل الأول — المشهد الأول — أبيات ٨٠ — ١٠٤] ، كما نجد ايضا أخ الملك / الأب المقتول يجلس على العرش بدلا من الإبن ، فها هو كلودياس يكشف لنا تماثل وضعه مع وضع ملك النرويج إذ يقول:

لقد كتبت هذا الخطاب إلى ملك النرويج ، عم فورتنبراس الصغير ، لقد أقعده المرض وألزمه الفراش فلا يكاد يعلم شيئا عما يسعى اليه ابن أخيه .

[الفصل الأول - المشهد الثاني - أبيات ٢٧ - ٣٠]

أما انجلترا فهى تابعة لإدارة كلودياس [أو قابيل] تبعية تامة ، فحين يود كلودياس التخلص من هاملت يرسله إلى ملك انجلترا ليقتله ونراه يخاطب ملك انجلترا فى خياله قائلا:

اقتله يا ملك انجلترا ، فهو كالحمى يصطخب فى دمائى ويبدك أنت الدواء . . .

[الفصل الرابع -- المشهد الرابع -- أبيات ٢٤ -- ٢٦]

أما بلدة وتنبرج التى يصل منها هاملت فى بداية المسرحية فتبدو لنا فى أول الأمر وكأنها معقل الحكمة والفلسفة والمثل العليا . . وكأنها عالم البراءة الذى لا يلوثه شىء والذى يناقض تماما عالم التجربة الممثل فى الدنمرك ، أو كأنها موطن الانسان قبل الخطيئة الأولى التى أسقطته إلى سجن الأرض والإثم والعنف والفناء . . لكن كلودياس لا يلبث إن ينتظم هذا المكان الرمزى تحت لواء الدنمرك فتغدو هى الأخرى واحدة من أقبية العالم الفاسدة وذلك حين يرسل إليها فى طلب صديقين لهاملت هما روزنكرانتس وجيلدنشترن ويوظفهما فى التجسس على هاملت لحسابه . وكأن داء العنف الضارب فى أعماق العالم قد امتد إلى مناطق المثل العليا فلوثها هى الأخرى فبات الهرب مستحيلا . لقد استخدم شكسبير عن عمد إسم هذه المدينة الأخرى فبات الهرب مستحيلا . لقد استخدم شكسبير عن عمد إسم هذه المدينة

التي ترتبط بالثورة الدينية البروتستانتينية وبالمصلح الديني مارتن لوثر ووظفها لتعميق البعد الديني في نصه وحولها إلى رمز لأمل الأصلاح الذي يأتي مع هاملت والذي يتمثل في هدم النظام القديم(٤) . إن مسرحية هاملت تحمل أصداء أسطورية ودينية واضحة تنفث فيها طاقة إيحاثية طاغية فتجد الموقف الرئيسي فيها الذي يماثل بنية الأدوار والوظائف المتكررة في الحدوتة الشعبية [كما رصدها العلامة فلاديمير بروب في تحليله لبنية الحدوتة الشعبية الروسية(°) ] يشتبك في الذهن مع العديد من القصص والحواديت والأساطير الشعبية فتتسع دلالاته وتتوالد وتزداد كثافة . أضف إلى ذلك أن المسرحية تطرح عددا من التيمات التي طاردت خيال البشرية منذ بداية الخلق مثل الثأر وزواج المحارم وقتل الأقارب وخبانة الأصدقاء مما يصلها بالتراث عامة صلة وثيقة ويزيد من قدرتها على الإحالة والإيحاء . ويكفى أن نذكر أن تيمة زواج المحارم التي تنجسد في المسرحية في زواج الملكة من قاتل زوجها وأخيه ، وهو زواج محرم في المسيحية ، قد ألهبت خيال العلامة إرنست جونز مؤلف سيرة سيجموند فرويد ، فاشتبكت مسرحية هاملت في ذهنه بمسرحية أوديب التي بناها سوفوكليس على الأسطورة اليونانية القديمة ، كما اشتبكت بنظريات فرويد حول علاقة الطفل الذكر بأمه فوجدناه يخرج علينا بنظرية تفسر المسرحية في ضوء ولع هاملت الخفي بأمه وغيرته من عمه وأبيه عل حد سواء ، أي في ضوء ما أسماه فرويد " بعقدة أوديب " .

وإذا كان المخزون الأسطورى والشعبى في مسرحية هاملت هو أحد أسباب شعبية هذه المسرحية على مدى العصور فإن معالجة شكسبير الفنية الماكرة الذكية لمادته التراثية يمثل سبباً آخر لا يستهان به ب وإذا أردنا أن نصف أسلوب شكسبير في تشكيل مادة مسرحياته المستقاه من مصادر عدة شعبية أو تاريخية أو أسطورية فلن نجد أفضل من كلمات الشاعر والمؤلف المسرحي ت . س . اليوت الذي قال يصف سياسته في التأليف المسرحي بأنه يختار و شكلاً شائعاً من أشكال الترفيه ثم يخضعه لعملية إبداعية تحوله إلى شكل فني » . لقد كانت هذه هي سياسة شكسبير أيضاً حين اختار شكل الحدوته الشعبية وحوله إلى شكل فني مركب متعدد المستويات ، فلسفي اختار شكل الحدوته الشعبية وحوله إلى شكل فني مركب متعدد المستويات ، فلسفي خلاله مسرحية عطيل ، وحين استخدم شكل الرومانسة في روميو وجولييت ، أو خلاله مسرحية عطيل ، وحين استخدم شكل الرومانسة في روميو وجولييت ، أو شكل الهزلية في الليلة الثانية عشر أو نبيلان من فيرونا أو زوجات وندسور المرحات وغيرها من كوميدياته الممتعة الراقية .

وفي مسرحية هاملت اعتمد شكسبير في صياغة مادته على شكل ترفيهي شعبي شاع في انجلترا في ذلك الوقت وهو تراجيديا الانتقام التي سنتعرض لها ببعض التفصيل في الجزء التالي ، وكانت سياسته في التعامل مع هذا الشكل الترفيهي الفج الشائع هي خلخلة الدلالات التقليدية المرتبطة بهذا الشكل عن طريق زعزعة صورة البطل المنتقم من أساسها ، ثم إعادة تنظيم عناصر الشكل بحيث تتحول و تراجيديا الانتقام ، كشكل مسرحى إلى إستعارة شعرية مسرحية لتراجيديا وجود الإنسان ـ أى إلى معادل مجازى مسرحي لرؤية فلسفية ودينية وسياسية عميقة . لقد كان شكسبير مولعاً بتشبيه الحياة بخشبة المسرح كما يفعل في مونولوج ماكبث الأخير بعد انتحار زوجته مثلًا [ ماكبث ، الفصل الخامس ، المشهد الخامس ، أبيات ٢٤ ــ ٢٦ ] أو في حديث بروسبرو في مسرحية العاصفة بعد الاحتفال بزواج ابنته ميراندا [ الفصل الرابع ، المشهد الأول ، أبيات ١٤٨ ـ ١٥٦ ] ولقد تناول فاروق عبد الوهاب هذا الملمح الهام في مسرح شكسبير باستفاضة وحساسية ذكية مرهفة في بحثه الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه من جامعة منيسوتا الأمريكية(٦) . وفي مسرحية هاملت ينطلق شكسبير من نفس الاستعارة المحورية في تعامله مع « تراجيديا الانتقام » وكأنه يقول لنا : «إذا كانت الحياة تشبه خشبة المسرح ، فإن الدراما الإنسانية الدائرة فوق خشبة مسرح الحياة هي أشبه ما تكون بتراجيديا الانتقام في عنفها ودمويتها وجنونها العبثي وميلودراميتها 1 ، .

## تراجيديا الإنتقام :

يندر أن يجد القارىء فى المسرح الإليزابيثى التراجيديا الكلاسيكية بمعناها الأرسطى فباستثناء بعض المحاولات المتفرقة مثل مسرحيتى كاتيلين و سيجانوس ، وكان بن جونسون قد كتبهما ليثبت قدرته على الكتابة الأدبية الكلاسيكية المترفعة إلى جانب قدرته على تأليف المسرحيات الجماهيرية الشعبية التى كان يكن لها احتقاراً دفيناً وينظر إليها باعتبارها مسرحيات استهلاكية لكسب العيش ـ باستثناء بعض تلك المحاولات المتفرقة عزف كتاب المسرح فى مجموعهم عن النموذج الكلاسيكى الأرسطى . وربما كان السبب فى عزوف الكتاب الإليزابيثيين عن القيم الكلاسيكية هو الذوق الشعبى العام لجماهير المسرح الذى كان يتطلب فى العروض المسرحية

ثراء وتنوعاً في المادة المطروحة وفي عناصر الفرجة والدهشة والإثارة ، وكان يميل إلى مزج الجد بالهزل والضحك بالبكاء والنثر بالشعر ، ولم تكن التراجيديا في نموذجها الأرسطى ــ كما فسرته الكلاسيكية الجديدة ــ الذي يفرض الالتزام بوحدات الزمان والمكان والحدث وبالمنطق العقلاني كما يفرض فصل الأنواع والالتزام بقواعد اللياقة [ Decorum ] وعدم خلط الشعر بالثر ــ لم تكن التراجيديا كما نظر لها نقاد عصر النهضة اعتماداً على أرسطو وهوراس لترضى الذوق الإليزابيثي الجماهيري .

ولهذا السبب، ولأن المسرح كان يتوجه باللرجة الأولى إلى الذوق الشعبى المجماهيرى حتى يضمن استمراره وعدم نضوب موارده المالية، اتجه الكتاب المسرحيون إلى محاكاة نموذج مأساوى كلاسيكى آخر وجدوا فيه ضالتهم وهو نموذج التراجيديا الرومانية كما كتبها عالم البلاغة والشاعر والفيلسوف الرواقى لوسياس أنيوس سينيكا [ ٤ ق . م ... ٦٥ م ] .

كان سينيكا معلماً للامبراطور نيرون ــ حارق روما الشهير ــ قبل توليه مقاليد الامبراطورية ، وحين صار نيرون امبراطوراً اتخذ من سينيكا مستشاراً له وحاول سينيكا جاهداً أن يكبح جماح نوازع نيرون الوحشية وعطشه للدماء لكن المحاولة أرهقته بعد فترة وغداً منصبه كريها إلى نفسه فغادر البلاط عام ٢٢ م ، لكن نيرون سرعان ما انتقم منه فقبض عليه واتهمه بالتآمر ضده وأجبره على تجرع السم كما أجبر الفيلسوف سقراط من قبله في أثينا عام ٣٩٩ ق . م .

وأثناء حياته كتب سينيكا تسع مسرحيات مأساوية شعرية عالج فيها موضوعات مستمدة من الأساطير اليونانية القديمة سبق أن تناولها كتاب المسرح الاغريقيون . لكن معالجة سينيكا لهذه الموضوعات جاءت مختلفة عن النموذج اليوناني ، فقد نحى سينيكا منحي ميلودراميا فركز على عناصر العنف والإثارة من الجرائم الوحشية والأحداث الدموية إلى السحر والأشباح . وفي القرن السادس عشر ترجمت مسرحيات سينيكا إلى الإنجليزية في الفترة ما بين ١٥٥٩ و ١٥٨١ وصارت في متناول أيدى كتاب المسرح ، بينما غابت عن الساحة نصوص التراجيديات اليونانية القديمة ، فغدت هذه التراجيديات الرومانية العنيفة نموذجاً مألوقاً وشائعاً احتداء الكثيرون في المسرحيات التي عرفت فيما بعد بتراجيديات الانتقام .

وتعد مسرحية جوربوداك التي كتب فصولها الثلاثة الأولى توماس نورتون ، وفصليها الأخيرين ت . ساكفيل ، وقدمها فريق من طلبة القانون عام ١٥٦١ ، تعد هذه المسرحية أول مسرحية إنجليزية من فصيلة تراجيديا الانتقام التي تحاكى النموذج السينيكي . ففي هذه المسرحية يتنازع إبنا الملك [ جوربوداك ] على تقسيم المملكة فيقتل أحدهما الآخر ، فتسعى أمهما الملكة [ فيدينا ] إلى الانتقام من الابن القاتل وتنجح في قتله ثاراً لأخيه . وفي هذه المسرحية تدور الأحداث الدموية كلها خارج خشبة المسرح وفقاً للنموذج السينيكي بينما تشغل خشبة المسرح الخطب والمواعظ والمقطوعات الوصفية والسردية الشديدة البلاغة .

وفى عام ١٥٨٦ انتقل هذا النوع من المأساة من معاقل المثقفين إلى خشبة المسرح الجماهيرى على أيدى الكاتب المسرحي [ توماس كيد ] الذى التزم بالنسق السينيكي مع اختلاف واضع ، وهو تصوير كل الأحداث العنيفة والدامية على خشبة المسرح فجاءت مسرحيته التراجيديا الأسبانية أقرب ما تكون إلى أفلام العنف والرعب والإثارة الحديثة في قرننا العشرين وتمتعت بنفس شعبيتها ونجاحها الجماهيرى الواسم (٧) . وفي هذه المسرحية تبلورت الملامح الرئيسية لبنية هذا النوع من التراجيديا والتي نرصدها فيما يلى :

- ( إ ) جريمة قتل تفضى إلى ←
- (ب) ظهور شبح يطالب بالانتقام أو الثار وقد يتكرر ظهوره أثناء المسرحية →
  - (جـ) مشروع انتقام يعتمد على المكر والحيلة ويتضمن تنفيله عادة:
- ١ ـ إدعاء الجنون أو الجنون الفعلى من جراء الرعب أو التعذيب.
- ٢ ـ تدخل عوامل مناهضة لمشروع الانتقام تفضى إلى تعطيل مؤقت.
- ٣ ــ مشاهد تعتمد على الإثارة من جنس ورعب وتعديب وجاسوسية ، وجرائم
   قتل فرعية ، وحبس واغتصاب ، وعلاقات محرمة .
- إعادة تمثيل جريمة القتل في تمثيلية ناطقة أو صامتة داخل المسرحية [ وقد كان الاسترجاع التمثيلي للجريمة في مسرحية المأساة الأسبانية صامتاً بينما جاء ناطقاً في مسرحية هاملت ] .
  - (د) إتمام مشروع الانتقام بأكبر عدد ممكن من الضحايا وجثث القتلي .

وقد أدى النجاح الساحق لمسرحية المأساة الأسبانية إلى موجة تقليد عارمة ، فكتب [كريستوفر مارلو] على نهجها مسرحية يهودى مالطة عام ١٥٩٢ ، ثم كتب [شكسبير] مسرحية تايتوس أندرونيكاس (١٥٩٤) التي تشتمل على حبكتي انتقام دمويتين وتغتصب فيها البطلة ، [لافينيا] إبنة [أندرونيكاس] ، ويقطع لسانها بعد أن تقطع أيديها ، ثم ظهرت معالجة أولى لقصة هاملت مجهولة المؤلف ، ربما الهمت شكسبير إعادة تناول القصة ، ولولا أن نص المسرحية هذا مفقود لأمكننا مقارنتها بمسرحية شكسبير . وعلى نهج هذا النموذج أيضاً سار كل من [جون مارستون] في مسرحيتيه مأساة المنتقم (١٦١٧) ، و [جون وبستر] في مسرحيتيه الشيطان الأبيض (١٦١٢) و دوقة مالفي (١٦١٣) ، و [جون وبستر] في مسرحيتيه الشيطان الأبيض (١٦١٢) و دوقة مالفي (١٦١٣) ، و إجون وبستر] في مسرحيتيه الشيطان الأبيض (١٦١٢) و دوقة مالفي (١٦١٣) ، و أجون وبستر]

وتثير شعبية هذا النوع من مسرحيات الرعب والعنف والإثارة تساؤلاً هاماً حول ارتباط شعبية هذا النوع بأحوال الفترة التاريخية التي واكبتها ، وكانت فترة تحول وانتقال من نظام اقتصادى قائم على الإقطاع إلى نظام يقوم على التجارة ورأس المال ، ومن نظام سياسى يقوم على الملكية المطلقة إلى نظام تزايدت فيه سلطة البرلمان مع تزايد نفوذ الطبقة المتوسطة ، ومن نظام ديني كاثوليكي محافظ بعتمد سلطة المؤسسة الكنسية في روما إلى نظام ديني بروتستانتي يؤمن بمسئولية الفرد مباشرة أمام الخالق ، ومن نظام أخلاقي وفكرى مؤسس على الطاعة العمياء للقيم الموروثة وأولى الأمر إلى نظام أخلاقي وفكرى ينطلق من التساؤل والتشكك . .

لقد كانت فترة ظهور « تراجيديا الانتقام » فترة قلاقل وعنف وتوتر تقترب فى تحولاتها العميقة من طبيعة القرن العشرين . . وربما كان هذا التقارب والتشابه وراء اهتمام بعض المخرجين التجريبيين فى القرن العشرين مثل [ بيتر بروك ] بنتاج العصر الاليزابيثى من تراجيديات الانتقام . لقد تأثر [ بيتر بروك ] بنظرية الفرنسى [ أنتونين أرتو ] عن « مسرح القسوة » وحاول تطبيقها فى عدد من العروض التى تعتمد على نصوص تنتمى إلى نوع تراجيديا الانتقام ، فقدم عام ١٩٥٥ مسرحية شكسبير الدموية تاتياس أندرونيكاس وتبعها فى نفس العام بمسرحية هاملت ، ثم عاد إلى مسرحيات سينيكا \_ أبو هذا النوع \_ عام ١٩٦٨ فقدم مسرحيته أوديب بعد أن كان قد تمكن تماماً من أسلوب مسرح القسوة كما أثبت عرضه الماراساد عام ١٩٦٤ .

#### هاملت وتراجيديا الإنتقام:

يقول سارتر في مقدمة ترجمته الفرنسية لمسرحية الطرواديات للشاعر اليوناني القديم يوريبيديس: ويلحظ القارىء أن هدف يوريبيديس من استخدام العرف السائد هو تحطيمه ، نهو يقبل العقائد الموروثة التقليدية ليسخر منها ه<sup>(٨)</sup> وينطبق هذا القول تماماً على أسلوب تناول شكسبير لشكل تراجيديا الإنتقام في مسرحية هاملت ويصفه وصفاً دقيعاً ، فلقد استخدم شكسبير هذا الشكل المسرحي استخداماً ساخراً خلخله من أساسه حبن وضع في قلب مسرحيته بطلاً سلبياً يخنلف جدرياً عن صورة المنتقم التقليدي المتعطش للدماء الذي تسيطر الرغبة في الانتقام على كل حواسه . إن هاملت يعلن زهده في الحياة وحنينه للموت فور وصوله إلى الدنمرك وقبل أن يعلم شيئاً عن موت أبيه فنراه في أول مشهد له على خشبة المسرح يصبح بمجرد أن يخلو إلى نفسه :

آه لو يلوب هذا الجسد الثقيل . . . الثقيل . . ويتحلل . . يدوب ويتحول إلى قطرات مثل قطرات الندى ! لو أن قانون الخالق الأبدى

لم يحرم قتل النفس . يا إلهى . . يا إلهى . . كم تبدو لى الحياة بمشاغلها اليومية .

مملة كثيبة تخلو من البهجة!.

[الفصل الأول، المشهد الثاني، الأبيات ١٢٩ -- ١٣٤]

وحين يلتقى بشبح أبيه ويعلم بجريمة عمه الشنعاء ويعد أباه أن يأخذ بثاره نجله فى نهاية المشهد يتأسى لحاله وينعى حظه العاثر اللى فرض عليه هذه المهمة الكريهة . . مهمة إزالة الجرم وتطهير الدنمارك [أى العالم] من الإثم كما لو كان السيد المسيح فنراه يصيح فى ألم :

لقد أصاب العالم المخلل وأصابتنى اللعنة ! ليتنى لم أولد حتى لا أحمل عبء إصلاحه .

[ الغصل الأول ، المشهد الخاس ، أبيات ١٨٩ — ١٩٠ ] وتكاد هذه الصرخة المتألمة أن تذكرنا بصرخة السيد المسيح على الصليب حين صاح « إلهي . . إلهي . . لماذا تركتني ؟ ! » .

وعلى العكس من البنية التقليدية لمسرحية الانتقام لا يشرع البطل في وضع خطة محكمة أو تدبير سلسلة من الأحابيل والحيل لتحقيق هدفه ، بل يكتفي بالتظاهر بالجنون والاستغراق في التأملات الفلسفية . . ولا ينقذه من خموله إلا وصول الفرقة المسرحية في نهاية الفصل الثاني عن طريق الصدفة البحته مما يوحى له بفكرة إعادة تمثيل جريمة الملك أمام عينيه ليتيقن من صحة كلام الشبح هذا رغم أنه كان قد أعلن لنا في نهاية الفصل الأول تصديقه الكامل له مما يجعلنا نشعر أن محاولة التيقن هذه ليست سوى حيلة نفسية أخرى يلجأ إليها هاملت ليؤجل فعل الانتقام ، وكأنه منتقم رغم انفه ، وكأنه ممثل يرفض أن يلعب الدور المرسوم له في الدراما الداثرة من حوله . ويصعب على القارىء أن يتخيل كيف كان بمكن إنهاء المسرحية لو لم ينشط الملك كلودياس فور تأكده من شكوك هاملت إلى العمل على التخلص منه بمعاونة جاسوسية روزنكرانتس وجيلدنشترن أولاً ثم بمعاونة لايرتيس بعد فشل خطته الأولى . . إن هاملت يرفض أن يلعب دور المنتقم وأن يأخذ بمقاليد الحبكة في يده حتى قرب منتصف المسرحية حين تحول المسرحية مسارها تماماً فينقلب الملك كلودياس من الضحية المتوقعة أي المفعول به المتوقع إلى الفاعل الرئيسي ويعقب هذا تحول هاملت عن دور الفاعل المتوقع إلى دور الضحية والمفعول به . ولو تأمل القارىء المسرحية لوجدها تكاد تخلو من الأحداث في جزئها الأول الذي يلعب فيه هاملت دور الفاعل المتوقع ، بينمل تكتظ بالأحداث المتلاحقة اللاهثة في الجزء الثاني الذي يعقب المسرحية داخل المسرحية وهو الجزء الذي يمسك فيه كلودياس بمقاليد الأحداث ويتحول عن دور الضحية إلى دور الفاعل الرئيسي . وفي هذا الجزء الثاني يأتي هاملت بعض الأفعال ، مثل قتل بولونياس أو تبديل الخطاب الذي يحمله صديقاه الخاثنان إلى ملك انجلترا في صحبته ، كما يقبل أن يبارز لايرتيس مبارزة ودية . . لكن هذه الأفعال لا تتم عن قصد ولا تسبقها خطة أو تدبير ، فقتل بولونياس يتم بوحى اللحظة دون ترو ولم يكن بولونياس هو المقصود بالطعنة على أية حال ، أما الفعلان الأخران فلا يعدوان أن يكونا رد فعل . . أي استجابة دفاعية أو سلمية لفعل دبره وخطط له ونفله كلودياس.

إن تبادل أدوار الفاعل والمفعول به فى معالجة شكسبير لتراجيديا الإنتقام يفجر بنيتها الداخلية التقليدية مولداً بنية درامية جديدة . فإذا كان خط سير الحبكة فى مأساة الانتقام التقليدية يتحقق على النحو التالى :

جريمة ظالمة ← ظهور منتقم ← قرار انتقام ← مشروع أو خطة انتقام ← تعطيل مؤقت ← عودة إلى مسار خطة الإنتقام ← تحقق الإنتقام .

فإننا نجد أن سير الحبكة في مسرحية هاملت يتخد الشكل التالى :

[ جريمة ظالمة  $\longrightarrow$  قرار انتقام  $\longrightarrow$  غياب خطة الإنتقام  $\longrightarrow$  بزوغ نزعة عدمية في نفس المنتقم تدفعه إلى الرغبة في الهرب والانتحار  $\longrightarrow$  إعادة تمثيل الجريمة  $\longrightarrow$  قرار انتقام جديد لا تصحبه خطة يفضى إلى قتل خطأ ونفى المنتقم عن الساحة ]  $\longrightarrow$  تحول الضحية المتوقعة (كلودياس) إلى فاعل يخطط لقتل المنتقم  $\longrightarrow$  عودة هاملت وقد تحول عن دور المنتقم إلى دور الضحية المتوقعة ومن فاعل إلى مفعول به  $\longrightarrow$  عودة لايرتيس في دور المنتقم وبزوغ مشروع انتقام جديد هدفه هاملت  $\longrightarrow$  فشل خطة كلودياس الأولى  $\longrightarrow$  اتحاد مشروع كلودياس ولايرتيس في خطة واحدة  $\longrightarrow$  نجاح مشروع المنتقم لايرتيس والمخطط كلودياس  $\longrightarrow$  يحقق نجاح خطة الانتقام الثانية  $\longrightarrow$  في مفارقة ساخرة  $\longrightarrow$  تنفيذ قرار الانتقام الأولى وهو قتل كلودياس  $\longrightarrow$ 

إننا نجد أنفسنا من واقع الرصد السابق لمسار الأحداث في مسرحية هاملت بإزاء حبكتين أو مسرحيتين من تراجيديات الانتقام لا مسرحية واحدة بالإضافة إلى مسرحية من مسرحيات الدسائس والمكائد والمؤامرات. فالأحداث التي تحدها الأقواس والتي تبدأ بالجريمة وتنتهي بالنفي تمثل مشروع مسرحية انتقام لا تكتمل لمقاومة البطل لدور المنتقم وغياب خطة الانتقام ، بينما تمثل الأحداث التي تلى الأقواس مشروع مسرحية إنتقام تكتمل ، وتتولد من فعل القتل الخطأ الذي يرتكبه هاملت بقتل بولونياس ، وتشتبك مسرحية الانتقام الجديدة هذه مع مسرحية المكائد التي ينسجها كلودياس للتخلص من هاملت حتى تصل إلى نهايتها وتحقق هدفها . لكنها لا تحقق هدفها المباشر فقط بقتل ضحيتها هاملت ، بل تحقق أيضاً هدفاً آخر وهو إكمال مشروع مسرحية الانتقام الناقصة بقتل المجرم والضحية كلودياس الذي يغدو مع لايرتيس أداة الإنتقام وسلاحه . لقد تعمد شكسبير أن ينفي عن بطله دور المنتقم فجعله يتردد في قبول قواعد اللعبة ثم أدخل إلى الساحة مشروع انتقام جديد بمنتقم جديد واعطى فيه بطله (هاملت) دور الضحية فبدلاً من أن يكون المخلص / المنتقم ، تحول إلى المخلص / الضحية الذي يطهر العالم من الإثم ويدفع حياته المنتقم ، تحول إلى المخلص / الضحية الذي يطهر العالم من الإثم ويدفع حياته ثمناً لبزوغ «عهد جديد» — كما فعل السيد المسيح .

لقد التقط شكسبير شكلاً مسرحياً شعبياً فجاً وصهره في اتون عبقريته وخلق منه دراما دينية عميقة الدلالة تجسد في صورة مسرحية التحول الواضح في الكتاب المقدس عن مبدأ الانتقام والقصاص أو العين بالعين الذي يحكم و العهد القديم و الى مبدأ التسامح . والافتداء الذي يحكم و العهد الجديد و هكذا تحولت مأساة الانتقام في يديه إلى استعارة مسرحية لتاريخ البشرية الذي بدأ بخطيئة آدم وقتل الأخيه ولعنة الموت ، وتحول المنتقم التقليدي في يديه إلى تجسيد مسرحي لمفتدي البشرية الذي رفض النظام القديم وقوضه رغم انتمائه إليه ليفسح المجال لعهد روحي جديد . ومن الجدير بالذكر أن ثنائية المخلص / الضحية لا تقتصر على الدين المسيحي فقط بل نجدها في العديد من الأساطير والطقوس الوثنية القديمة كما بين المسيحي فقط بل نجدها في العديد من الأساطير والطقوس الوثنية القديمة كما بين المسيحي فقط بل نجدها في العديد من الأسطورة والفولكلور والعقائد الدينية (٢) .

إن سلبية البطل المقصودة وتردده وتساؤله وزهده في لعبة الانتقام وسفك الدماء المتكررة تشكك في شرعية مبدأ الثار والقصاص وتخلخل بنية ماساة الانتقام لتطرح سؤالاً عن البديل . وتشكل المسرحية في مجموعها بشقيها أو حبكتيها اللتين ذكرناهما آنفاً إجابة هذا السؤال ، فمسرحية هاملت تقول من خلال بنائها المركب أن العدل لا يتحقق بموت شخص واحد أو بالقصاص من جرم فردى . . بل يتحقق بالتضحية التي تدمر النظام الظالم القائم لتفسيح المجال لبزوغ نظام عادل جديد . ولا يخفى على القارىء الدلالة السياسية التي تتولد من رسالة المسرحية الدينية هذه . . فإلى جانب بعدها الديني الواضح تحمل مسرحية هاملت بعداً سياسياً هاماً وتتضمن إدانة سياسية عميقة لنظام الحكم الموروث من العصور الوسطى والقائم على تحالف الملكية والمؤسسة الدينية والإقطاع حتى ليكاد يصلق عليها ما قاله الناقد المجرى الاشتراكي جورج لوكاتش عن مسرحية أخرى لشكسبير هي مسرحية الملك لير حين وصفها بأنها نبوءة بانهيار النظام الإقطاعي .

ولا يتمثل البعد السياسي في مسرحية هاملت في فكرة قتل الملك واغتصاب العرش التي تبدأ بها المسرحية فقط ، أو في التحالف السياسي الواضح بين ملك الدنمرك كلودياس وملكي النرويج وانجلترا الذي أشرنا إليه آنفاً . . رغم أهمية هذا العامل في تدعيم النظم الملكية الرجعية ، بل يمتد البعد السياسي إلى طرح إمكانية

الثورة على هذه الأنظمة في المشهد الخامس من الفصل الرابع . فالمشهد يبدأ بجلبة عالية تصيب [كلودياس] بالهلع فيطلب من جنوده حراسة الأبواب ، ويسأل تابعه عن الأمر فيخبره التابع أن [لايرتيس] ، ابن [بولونياس] الذي قتله [هاملت] قد جاء للانتقام من قاتل أبيه وأن حشداً هائلاً من الناس قد انضم إليه . وفي الأبيات من ٩٣ إلى ٩٩ يكتسب هجوم الناس على القصر دلالة سياسية واضحة فيتحول الثار الفردي الاخلاقي إلى ثار جماعي سياسي ـ أي إلى ثورة شعبية ، فالأبيات تقول على لسان تابع الملك :

يناديه الدهماء بسيدهم .

ويتصرفون وكأن الحياة لم تكن من قبل ، وتوشك الآن على البدء . نسيوا التاريخ والتراث والأعراف .

نسيوا أن الجديد يستند إلى القديم ولا يقره إلا القديم .

فتراهم يصيحون : ( الخيار لنا ، لايرتيس ملكنا ، إ

فيرتفع الهتاف إلى أعنان السماء مع التصفيق والصياح والقبعات ويدوى: « لايرتيس ملكنا . . لايرتيس ملكنا » .

لكن هذه الثورة لا تفضى إلى تغيير لأن دافعها الأولى فردى بحت ولأن رأسها هو واحد من أقطاب النظام القديم ، لذلك لا يلبث هذا النظام أن يمتصها ويجهضها حين يطوى كلودياس لايرتيس تحت جناحه . وتمتد إدانة شكسبير للنظام القديم إلى تلك الحروب التى كان الأمراء الاقطاعيون يشنوها بين الحين والآخر لمجدهم الشخصى أو لأسباب فردية بحته ويدفع ثمنها الشعب من ماله وحياته . وتأتى إدانة هذه الحروب خافتة في البداية في معرض حديث كلودياس حين يقول .

لقد كتبنا هذه الرسالة

إلى ملك النرويج ، عم فورتنبراس الأرعن .... وقد طلبنا منه أن

يأمره بالتوقف في سعيه ، فرعيته هم الذين يدفعون المال ويمدون هذه الحملات بالعتاد والرجال .

[الفصل الأول، المشهد الأول، أبيات ٢٧، ٣٠ -- ٣٣]

ثم تعلو نبرة الإدانة في المشهد الرابع من الفصل الرابع الذي نرى فيه [ فورتنبراس ] للمرة الأولى ، وهو يعبر بجنوده أرض الدنمرك في طريقه إلى بولندا

ليشن حرباً طاحنة ليستولى على قطعة أرض صغيرة كانت ملكاً لأبيه ... رغم بعدها الشاسع عن مملكة النرويج! ويذكرنا شكسبير هنا بالتحالف السياسى بين الأنظمة الملكية الذى يساند الحروب الاستعمارية ويدعمها . فها هو فورتنبراس الذى كان ينوى فى بداية المسرحية ... كما علمنا من [هوراشيو] ... أن يشن حرباً على الدنمرك انتقاماً لقتل أبيه واسترداداً لقطعة أرض كان أبوه قد خسرها فى رهان مع الملك [هاملت] الراحل ، ها هو [فورتنبراس) قد تخلى عن هدفه الأول ، وخضع لإرادة عمه الذى يعتلى عرش النرويج ، وقبل التحالف مع [كلودياس] عم [هاملت] الذى يعتلى عرش الدنمرك ، ووجه حروبه الإقطاعية وجهة أخرى ، فنجده فى بداية المشهد يقول :

إذهب أيها الكابتن واحمل تحياتي إلى ملك الدنمرك واخبره أن فورتنبراس، بعد إذنه يطلب حق العبور الآمن لقواته على أرض مملكته كما وعد.

#### [الفصل الرابع ، المشهد الرابع ، أبيات ١ - ٤ ]

وبعد خروج [ فورتنبراس ] يدخل [ هاملت ] ويسأل الكابتن عن هوية هذه الحشود وهدفها ومن خلال السؤال والجواب ينسج شكسبير إدانة شديدة السخرية وتعليقا لاذعا على هذه الحروب :

هاملت: أيها السيد الكريم، لمن هذه القوات؟

الكابتن : لملك النرويج يا سيدى .

هاملت: وإلى أين يقصدون؟

الكابتن: إلى مكان في بولندا.

هاملت: من قائدهم؟

الكابتن: ابن أخ ملك النرويج، القائد فورتنبراس.

هاملت: هل سيهاجمون بولندا كلها يا سيدي ؟ أم منطقة على الحدود؟

الكابتن . إذا أردت الصدق ياسيدى دون زيادة فأعلم

أننا سنحارب لنكسب قطعة أرض صغيرة

لانفع فيها إلا بالإسم.

والله آو عرضوا على أن أستأجرها للزراعة لقاء خمس دوقيات . . خمس دوقيات

فقط لما تبلت . ولن يجنى منها ملك بولندا أو النرويج أكثر من هذا لو عرضاها للبيع .

هاملت : إذا كَان هذا هو الحال فمن المحال أن يخوض البولنديون الحرب دفاعا عنها . الكابتن : بلي . . لقد أرسلوا حامية اليها وحصونها .

ألفان من الرجال وعشرون ألف دوقية

لن تكفى للفصل في أمر هذه القشة .

هاملت: كثرة المال والراحة تفسدان الأمم كالمخراج المخفى

الذي ينفجر داخل الجسم ولا يترفُّ أثرا خَارجيا يخبرنا بسر موت الرجل.

[الفصل الرابع -- المشهد الرابع أبيات ٩ -- ٢٩]

ورغم أن [ هاملت ] هنا يعبر عن وجهة نظر اقطاعية صرفة في هذه الحروب ويردد ما قاله الفيلسوف نيتشه بعده بقرون عن فائدة الحروب في تحقيق الوحدة الداخلية والتماسك ، وعن مضار فترات السلم الطويلة التي تفسح المجال للصراعات الداخلية على السلطة ، إلا أن شكسبير نفسه لا يدافع عن هذه النظرة بل يوردها ليكشف فسادها في ضوء حديث الكابتن البسيط الصادق ، بل وتجده يورد نقدا لاذعا لهذه الحروب على لسان هاملت نفسه بطريقة ساخرة ماكرة إذ يجعله في معرض مناجاته لنفسه التي تبدو في ظاهرها وكأنها تمجد هذه الحروب وقائدها [ فورتنبراس ] — يجعله يقول :

إننى أخجل من نفسى إذ أرى الموت يتربص بعشرين ألف رجل وهم يندفعون سميا وراء وهم المجد والشهرة ويلهبون الى قبورهم وكأنها قراش وثير، ويتحاربون من أجل قطعة أرض لا يتسع سطحها للجيوش التى تختصم فى أمرها ولا تتسع بطنها لدفن الأعداد التى ستموت فى سبيلها.

#### [الفصل الرابع - المشهد الرابع - أبيات ٥٩ - ٦٥]

إن النقد السياسى الذى يدسه شكسبير فى ثنايا نصه بمكر وحلق يدين فكرة البطولة العسكرية بصورة غير مباشرة ويلقى بظلال سلبية ساخرة على وصول [ فورتنبراس ] فى نهاية المسرحية ليعتلى عرش الدنمرك بعد أن انهار بلاطها وفنيت

أسرتها المالكة ونبلاؤها عن آخرهم . فهذا الأمير لا يعدو أن يكون امتداداً لنفس النظام الفاسد، وتتناقض هذه الدلالة السياسية السلبية مع الدلالة الدينية الإيجابية لموت هاملت كما شرحناها آنفاً مما يضفى قدراً من الغموض على نهاية المسرحية . وكان [ شكسبير ] قد أبي إلا أن يلقى بظلال من الشك والتشاؤم على العهد الجديد الملى كان يأمل في بزوغه ، وكأنه أراد أن يسخر من نفسه كلما راودها التفاؤل ، وكأنه كان يود أن يقول أن العهد الجديد لن يسلم من سفك الدماء طالما بقيت أوهام المجد والعظمة والبطولة التي يشتريها الحكام بأموال وأرواح وحياة شعوبهم ، وكانه كان يرسل بصره إلى المستقبل ليرى العهد الجديد بعد انهيار النظام الإقطاعي الفاسد وقد لوثته رؤوس الأموال والحروب الاستعمارية التوسعية التي بنت مجد الامبراطورية البريطانية المزعوم . فالأمير الفيلسوف المتامل [ هاملت ] يهب عرشه قبل أن يموت للقائد العسكري المغوار [ فورتنبراس ] ــ ذلك الرجل الذي شبهه [ هوراشيو ] في المشهد الأول في المسرحية بقاطع الطريق الذي يود أن يسترد بالقوة ما خسره أبوه بالقانون، ففي هذا المشهد الافتتاحي يحكي [هوراشيو] لزميليه [برناردو] و [ مارسيلوس ] قصة الرهان والنزال بين الملك [ هاملت ] والملك [ فورتنبراس ] الراحلين وكيف كسب الملك هاملت الرهان وقتل الملك فورتنبراس واستولى على أملاكه وفق العقد القانوني المبرم بينهما ، ثم يضيف :

والآن يأتى فورتنبراس الصغير

متفجراً بالحماسة والشجاعة التى لم تختبر المعارك صلابتها بعد ويذهب إلى أطراف مملكة النرويج ويجمع من هنا وهناك عصابة من المغامرين المعدمين

> لا يكلفونه سوى طعامهم وشرابهم ويعد بهم عدته لتنفيذ مشروعه الطموح . .

[الفصل الأول المشهد الأول أبيات ٥٥ --- ١٠٠]

والمشروع بالطبع هو غزو الدنمرك للاستيلاء على الأراضى التى خسرها الملك [ فورتنبراس ] في رهانه والتي آلت إلى الأمير [ هاملت ] بعد وفاة أبيه على أبدى عمه .

لهذا الفارس المغوار يهب [ هاملت ] عرشه قبل أن يموت ، ويعد هذا القائد العسكرى بدوره أن يذهب الأمير الفيلسوف إلى مثواه الأخير في جنازه عسكرية مهيبة

وكانه قائد عسكرى . وهكذا يتحول [هاملت] من فدية هدفها إنقاذ الأمة من مؤمستها القديمة الفاسدة الى ريشة فى خوزة مؤسسة جديدة فى مظهرها وأساليبها ، قديمة فى بنيتها الداخلية . فإذا كانت مسرحية هاملت تمثل فى أحد مستوياتها نبوءة بانهيار النظام القديم الذى يشبهه شكسبير بتراجيديا الإنتقام من ناحية وبالعهد القديم الذى يهيمن عليه (جيهوفا) أو (يهوه) المنتقم من ناحية أخرى ، فإن النبوءة تحفها الشكوك العميقة والمخاوف المقلقة حول المستقبل .

ولا نستطيع أن نختم الحديث عن البعد السياسى فى مسرحية هاملت والذى يشكل عنصرا أساسيا فى فهمها دون أن نتوقف عند الشعب -- تلك القوة الصامته التى نسمع عنها الكثير فى المسرحية ثم نراها للحظات معدودة تقتحم معقل الملك صارخة بحقها فى اختيار حاكمها -- « الخيار لنا -- ثم لا تلبث أن تنسحب عن الساحة بعد أن يحتوى الملك قائدها.

إننا نسمع عن أحوال هؤلاء الناس في بداية المسرحية حين يسأل [ مارسيلوس ] زميله في الحراسة [ هوراشيوا ] عن أسباب حالة الطوارىء التي تسود البلاد فنعلم أن الناس تعمل بالسخرة في بناء السفن ويحرمون حق الراحة يوم الأحد ، بل ويعملون ليل نهار بالأمر [ الفصل الأول - المشهد الأول - أبيات ٧٥ - ٧٨ ]. وفي الفصل الثالث من المسرحية يذكر لنا [ هاملت ] في سياق مناجاته لنفسه جانبا من العناء الذي يلقاه أهل البلاد والذي قد يدفع المرء إلى طلب الراحة بالانتحار فيتحدث عن و ظلم الظالمين واحتقار واهانات الوجهاء المتكبرين /... وتأخر القضاء في إحقاق العدل/ ووقاحة أصحاب المناصب، والإهانات/ التي يلقاها أهل العلم والامتياز على أيدى السفهاء من أهل السلطة ، [ الفصل الثالث -- المشهد الأول -- أبيات ٧١ ----٧٤ ]. ومن الغريب أن [ هاملت ] الذي يدرك تماما هذه المعاناة ويستطيع بحكم موقعه في الدولة أن يعالج أسبابها يقف موقفا سلبيا إزاءها ويكتفي بأن يتأملها كمبرر للانتحار في مونولوجه الفلسفي هذا ! وكان الفلسفة والنزعة التأملية في هاملت قد امتصت تماما قدرته على الفعل الإيجابي فانغلق على نفسه في دائرة ذاتيته العقيمة وهمه الفردي . ومما يزيد دهشتنا من موقف [ هاملت ] هذا الذي يدينه شكسبير ضمنيا أن الشعب يحب هذا الأمير حبا جما ، ويشكل القوة التي تحول بينه وبين رغبة عمه في البطش به ، فالملك يعترف لـ [ لا يريتس ] أنه لم يقو على محاكمة

[ هاملت ] وعقابه علنا بعد قتله [ بولونياس ] وذلك خوفا من حب الناس للأمير . فها هو يقول :

أما الدافع الثانى الله محاكمة محاكمة علنية الله منعنى من محاكمته محاكمة علنية فهو الحب العظيم الذي يكنه العامة له كانوا سيفمسون أخطاءه في مياه عواطفهم فيحولونها تماما عن طبيعتها كما يتحول الخشب إلى أحجار فتبدو العيوب محاسن . وجدت إن سهامى لن تقوى على مواجهة تلك الربح العاتبة بل سترتد إلى جبينى حين أطلقها بدلاً من أن تصبب مرماها .

[الفصل الرابع -- المشهد السابع -- أبيات ١٦ -- ٢٤]

لا يملك من يقرأ هذه الأبيات إلا أن يعجب ويتساءل عن صبب عزوف [ هاملت ] عن استثمار هذا التأييد الشعبى الجارف ، ولا يملك إلا أن يدين فرديته العقيمة خاصة وأن هذا الشعب قد أثبت تذمره بحكم [ كلودياس ] إثباتا فعليا في مشهد سابق حين التف حول أول قيادة تثور على الملك وتهاجم قصره — أى حول [ لايرتيس ] — وصرخ مطالبا بحق اختيار حاكمه .

وتتدخل فئة من فئات الشعب مرة أخرى لإنقاذ [ هاملت ] من شباك [ كلودياس ] القاتلة حين تقوم فئة من القراصنة الذين يهاجمون سفن الملك بإنقاذه مقابل جميل يعد أن يسديه لهم ويحملونه في سلام إلى أرض وطنه مرة أخرى فيثبت هؤلاء اللصوص أنهم أكثر رحمه به من عمه نفسه [ انظر خطاب هاملت إلى هوراشيو في الفصل الرابع — المشهد السادس — السطور ١١ — ٢٥ ] — وفي المشهد الأول من الفصل الخامس يلتقي هاملت باثنين من أفراد الشعب البسطاء هما حفارا القبور . ويضع شكسبير على لسانيهما نقدا ساخرا لاذعا للامتيازات التي يتمتع بها الأغنياء فبعد أن يتناقش الاثنان حول موت أوفيليا وهل كان انتحارا يحرمها من طقوس الدفن المسيحية أم موتا طبيعيا يقول الحفار الثاني :

أتريد كلمة الحق؟ لو لم تكن السيدة من النبلاء لما سمح لها بالدفن كالمسيحيين . فعلا . . انت محق في هذا . أليس من المؤسف أن يضم الوجهاء إلى امتيازاتهم العديدة في هذا العالم حرية التخلص من حياتهم أيضا بالغرق أو الشنق دون عقاب ؟

[الفصل الخامس-- المشهد الأول- سطور ٢١ -- ٢٥]

وتطفو السخرية من الفساد بين الحين والأخر في حديث حفار القبور الأول إلى هاملت في بقية المشهد فها هو يرد على سؤال هاملت عن الزمن الذي تستغرقه الجثة حتى تتتعفن قائلا ؛

إذا لم يكن الرجل قد تعفن في حياته فقد يصبر عليه العفن في القبر ثماني أو تسع سنوات . لكننا هذه الأيام نجد العديد من الجثث التي شبعت عفنا قبل الموت وتفوح رائحتها قبل أن نوسدها التراب

[الفصل الخامس - المشهد الأول - سطور ١٤٩ -- ١٥١]

### بنية المسرحية ومقولة الخلل :

يتشكل البناء الدرامى فى مسرحية هاملت وفق مبدأ حاكم مهيمن ينتظم كافة عناصر النص من أحداث وشخصيات وأفكار وهو مبدأ الانعكاس الذى يخلق صورة مزدوجة تشتمل على عناصر التماثل والتناقص فى آن واحد فإذا نظرنا إلى المسرحية فى مجموعها وبسطناها إلى وحداتها الرئيسية نجدها تتكون من ؟

- ١ جريمة قتل حقيقية تمت في الماضي يسردها علينا الشبح وعلى هاملت باستفاضة شديدة .
- ٢ مشروع انتقام خيالي بطله هاملت لا يتحقق فعلا بل يظل في حيز الخيال
- ٣ جريمة قتل تمثيلية تتم فى الحاضر أمام عيوننا وتحاكى الجريمة المبدئية فتماثلها لكنها تناقضها فهى انعكاس وهمى فنى فى الحاضر لما وقع حقيقة فى الماضى وإن كان قد وصلنا عن طريق السرد الوصفى الذى لا يخلو من عنصر فنى .

مشروع انتقام فعلى بطله لا يرتيس يحاكى مشروع هاملت فهو انتقام ابن من قاتل أبيه لكنه يناقضه فى طبيعة الجريمة فالجريمة الأولى كإنت مقصودة مدبرة واعزها الطمع والخيانة ، أما الثانية فكانت قتلا عن طريق الخطأ . وبينما لم يكتمل مشروع هاملت يكتمل مشروع لا يريتس ويتحقق فعلا .

وهكذا نجد أن الوحدة الثالثة تحاكى الوحدة الأولى ، كما تحاكى الوحدة الرابعة الوحدة الثانية وكأن النص هو فى حقيقة الأمر وحدتان رئيسيتان تحاكى كل منهما الأخرى وتماثلها وتعكسها رغم عناصر التناقض بينهما . ويمكننا تصور بنية المسرحية على النحو التألى ؟

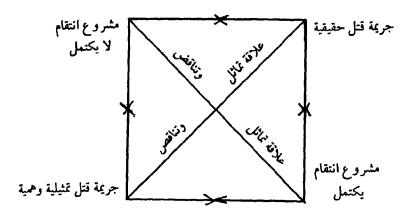

ونلحظ هنا أن جريمة القتل التمثيلية ... أو « المسرحية داخل المسرحية » التى يسميها هاملت « المصيدة » تمثل مركز القلب في المسرحية ... أى في الفصل الثالث ... بينما يبدأ التمهيد لها منذ وصول الممثلين إلى القصر في نهاية الفصل الثاني . ويلفت شكسبير نظر القارىء إلى أهمية هذه الوحدة من المسرحية وإلى مبدأ الانعكاس الذى تجسده والذى يحكم بنية نصه كله حين يجعل هاملت يخاطب الممثلين قبل تقديم المسرحية محثا إياهم على الأداء الطبيعي فيقول : « إن أى مبالغة تبعد بنا عن هدف الفن التمثيلي الذى كان دائما قديما وحديثا أن يجعل صورة الحياة والطبيعة تنعكس على مرآة الفن » [ الفصل الثالث ... المشهد الثاني ... سطور و العبيعة تبين العلاقة بين الفن والواقع في هذا النص كما تبين [ آن رابتر ] بثقب

نظر نقدى عميق « هي علاقة متبادلة ، فإذا كان الممثل يعكس الواقع في مرآة الفن ، فإن الواقع بدوره لا يلبث أن يحاكي الفن » .(١١)

إن المسرحية داخل المسرحية في هاملت تمثل نقطة التحول العكسى السافر في الأحداث والأدوار، وهي أيضا لحظة انبلاج بنية النص ويزوغ مبدئها الحاكم إلى السطح ، أي مبدأ الانعكاس . وينتظم هذا المبدأ عناصر النص كلها في مجموعة من الانعكاسات التي تجعله أشبه بصالة المرايا المعوجة ، فجريمة كلودياس تعكسها مسرحية « المصيلة » التي يقدمها الممثلون في مرآة الفن ، ثم نجدها تتكرر في قصة قابيل وهابيل التي تشير إليها المسرحية صراحة ، ثم تتكرر بصورة باهتة في جريمة قتل الملك هاملت لملك النرويج فورتنبراس الذي يعد أخاً له بحكم المنصب. بعد ذلك نجد وضع الأمير هاملت في بلاط الدنمرك يحاكي ويعكس وضع الأمير فورتنبراس في بلاط النرويج فكلاهما قُتل أبوه وأعتلى عمه العرش حارماً آياه حقه الشرعي . وينتظم هذا التماثل القوى عنصر التناقض الوحيد بين الموقفين وهو مرض عم فورتنبراس الواضح وصحة عم هاملت الظاهرة التي تخفي مرضه الروحي ، فيغدو مرض الأول الجسماني الملموس رمزا لمرض الثاني الروحي الخفي . ويولد هذا الرمز سلسلة من الصور الفنية تدور في فلك المرض الداخلي الخبيث وتشمل كافة شخصيات المسرحية وكأن مرض كلودياس الروحي الخبيث قد انتشر كالوباء إلى الجميع ، فها هو كلودياس يصف هاملت بأنه كالحمى الخبيثة التي تسرى في دمه [ الفصل الرابع -- المشهد الرابع -- أبيات ٦٥ -- ٦٦ ] وها هو هاملت يشبه الوفرة والسلام ( بالخرَّاج الخفي الذي ينفجر داخل الجسم ولا يترك أثرا خارجيا ، [ الفصل الرابع - المشهد الرابع - أبيات ٧٧ - ٢٩ ]، وها هو يحث أمه على ألا تخدع نفسها وتوهمها أن حديثه عن ذنبها مصدره الجنون فيقول لها: ﴿ لَا تَضْعَى هَذَا المرهم الزائف المريح على جرح روحك / . . . . لسوف يكسو الجرح المتقيح بطبقة من الجلد تغطيه / لكن العفن المنتن سيحفر طريقه إلى الداخل وينشر عدواه في الخفاء ﴾ [ الفصل الثالث ــ المشهد الرابع ــ أبيات ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ]. وها هي الملكة جرترود [ في الفصل الرابع ــ المشهد الخامس ــ البيت ١٧ ] تصف ﴿ روحها ﴾ بأنها ﴿ مريضة ﴾ عليلة ، وها هو حفار القبور الأول يعلن — كما أشرنا آنفا — أن بعض الأجساد تتعفن وهي مازالت على قيد الحياة ، ويعود كلودياس إلى صورة المرض الخبيث بعد أن يعلم بموت بولونياس ويلوم نفسه لأنه ترك هاملت حرا طليقا بدافع من حبه الشديد له كما يدعى أمام الملكة فيقول: (لقد سلكت سلوك صاحب العرض الخبيث / الذى أراد أن يبقيه سرا فتركه يرعى فى جسده / حتى أتى على عصارة حياته » [ الفصل الرابع ... المشهد الأول ... أبيات ٢١ ... ٢٣ ]، وتلع صورة المرض على خياله مرة أخرى فى مشهد تال حين يؤكد لنفسه ضرورة التخلص من هاملت قائلا: ( إن الأمراض الميئوس من شفائها لابد وأن نجد لها علاجا جلريا » [ الفصل الرابع ... المشهد الثالث ... أبيات ٩ .. ١٠].

وفي بداية المسرحية يعكس فورتنبراس الإبن الذي يسعى إلى الانتقام سخصية هاملت في شخصية هاملت في دور المفكر المتأمل دارس الفلسفه ، ثم يعكس لايرتيس شخصية هاملت في دور المفكر المتأمل دارس الفلسفه ، ثم يعكس لايرتيس شخصية هاملت يلجأ إلى الابن المنتقم مرة أخرى في الجزء الثاني من المسرحية . وإذا كان هاملت يلجأ إلى فن التمثيل ليكشف حقيقة جزن بولونياس بدوره ، وفق مبدأ الانعكاس ، يلجأ أيضا إلى فن التمثيل ليكشف حقيقة جنون هاملت فيخطط تمثيلية لقاء ابنته أوفيليا بالأمير بينما يلعب هو والملك دور المتفرجين ، فيختفيا وراء الستار لمراقبة المشهد . وتسفر المسرحية هنا عن إثارة شكوك الملك فيدا خطته في التخلص من المشهد . وتسفر المسرحية هنا عن إثارة شكوك الملك فيدا خطته في التخلص من المشهد . وتسفر المسرحية هنا عن إثارة شكوك الملك فيدا خطته في التخلص من المشهد . وتسفر المسرحية هنا عن إثارة شكوك الملك فيدا خطته في التخلص من المشهد . المشهد الثاني ... البيت ١٨٧ ].

وإذا كان هاملت قد قرر في بداية المسرحية أن يدعى الجنون ويمثله [ الفصل الأول -- المشهد الخامس -- الأبيات ١٧١ -- ١٧٦ ] فإن جنونه الزائف لا يلبث أن ينعكس في مرآة جنون أوفيليا الحقيقى . ويشترك جنون هاملت وأوفيليا في خاصية هامة هي " الحكمة " . فها هو بولونياس يقول لنفسه أثناء حديثه مع هاملت : " قد يكون حديثه هذا هذيان مجنون ، لكن به منطق ومنهج ، [ الفصل الثاني -- المشهد الثاني -- السطر ٢٠٠٥] ، كذلك يعلن الملك بعد لقاء هاملت بأوفيليا : " إن حديثه قد يفتقد إلى المنطق بعض الشيء لكنه لم يكن هذيان مجنون " [ الفصل الثالث المشهد الأول -- أبيات ٢٢ - ٣٦] . أما أوفيليا فنجدها أشبه بالدمية قبل أن تفقد عقلها . . فهي تبدو وكأنها تفكر برأس أبيها وأخيها وترتكن إليهما في كل شيء ولهذا ينجح أبوها في إفسادها وتحويلها إلى جاسوسة تعمل ضد حبيبها بعد أن نجع في إبعادها عن هاملت بحجة أن حديث الحب ليس إلا شبكة صياد شهواني يود أن

يقتنص فريسته لينال غرضه منها ، وبعد أن نصحها بأن تتاجر بجسدها وتمارس التدلل جتى تحصل على أعلى ثمن ممكن لعواطفها [ الفصل الأول — المشهد الثالث — أبيات ١٠١ — ١٣١ ] . وحين يموت بولونياس تفقد أوفيليا عقلها المدبر الذى يفكر لها ويخطط وفقا لمنطق الواقع الفاسد ، فتنفصل عن هذا الواقع — أى تجن ، وتنسحب إلى عالم الأزهار والطبيعة الحرة وتخلع ثياب البلاط وقيوده وترتدى ملابس البسطاء وتتغنى بأناشيد العشق الحرة المتحررة وتكتسب في جنونها حكمة وثقب نظر وشفافية رؤية لم تتمتع بها من قبل فتغدو خطراً على الآخرين ، فها هو هوراشيو ينصح الملكة جرترود بمقابلتها قائلا:

إنها تذكر أباها كثيرا، وتقول أنها قد علمت أن العالم يمتلىء بالحيل والألاعيب، ثم تتنحيح وتخبط صدرها وتركل كل ما تلقاه في طريقها. إنها تتحدث بكلمات غامضة لا يكتمل معناها. إن حديثها لا يعنى شيئاً في حد ذاته لكن عفويته وتلقائيته تدفع السامعين إلى ربط اشاراته المتناثرة فيبدعون في تخمين معناه ويعيدون ترتيب كلماتها لتناسب أفكارهم. ويعيدون ترتيب كلماتها لتناسب أفكارهم. والمحق أن الغمزات واللمزات والإيماءات والإشارات التي تصاحب حديثها

كفيلة بأن تجعل البعض يظنون أن فكرة ما ليست واضحة ، ولكنها شديدة الأسى ، تلح عليها من الأفضل أن تتحدثي إليها وإلا فربما نثرت تكهنات بالغة الخطورة في النفوس التي تميل إلى سوء الظن .

#### [الفعيل الرابع -- المشهد الخامس -- الأبيات ٤ -- ١٥]

وتنصاع جرترود لنصيحة هوراشيو ، ولا يلبث شكسبير أن يفسر لنا ما غمض علينا في نصيحة هوراشيو إلى الملكة ويكشف لنا عن حقيقة الإشارات الغامضة التي تلقيها أوفيليا فندرك أنها تتعلق بموت الملك هاملت ، زوج الملكة السابق ، الذي تلوم أوفيليا الملكة على موته لوما خفيا في ثنايا أغانيها . إن أول جملة تنطق بها أوفيليا بعد دخولها هي سؤال غامض قد يشير إلى جرترود ، أو إلى ملك الدنمرك إذ يقول : "أين جلالة الدنمرك الرائعة " ؟ وترد الملكة قائلة : "كيف حالك الآن يا أوفيليا "

فتجيبها أوفيليا بأغنية غامضة أيضا لكنها تحمل إشارة خفية إلى خيانة جرترود وتقلبها فكلماتها الأولى تقول:

> "كيف لى أن أعرف حبيبك الحقيقي من بين الآخرين؟"

وحين تسالها جرترود عن معنى أغنيتها تطلب منها أوفيليا أن تنتبه وتجيبها بأغنية أخرى دالة تقول :

> لقد مات ورحل یا سیدتی لقد مات ورحل "

[الفصل الرابع -- المشهد الخامس -- أبيات٢١ -- ٢٤ ، ٢٧ -- ٣٠].

وتحمل كلمات أوفيليا دلالة مزدوجة ، فبالرغم من أنها تشير إشارة مباشرة إلى أبيها المقتول بولونياس إلا أنها أيضا — فى ضوء تحذير هوراشيو لجرترود وحيث أن أوفيليا توجهها إلى جرترود — تحمل إشارة خفية إلى الملك المقتول هاملت .

وتتجلى حكمة أوفيليا في جنونها مرة أخرى في نفس المشهد حين توزع زهورها على الحاضرين فتعطى الملك كلودياس زهورا تحمل دلالات النفاق والرياء [Fennel] وزهورا ترمز إلى معنى الخيانة [Columbines] بينما تهب الملكة نبات السذاب [Rue] الذي يرمز إلى الندم والحزن والذي كان يستخدم في بعض الطقوس الدينية لتطهير الأثمين والذي يرتبط بيوم الأحد أي يوم العبادة . وبعد أن تعطى أوفيليا الملكة بعض هذا النبات تضيف أنها ستحتفظ ببعض أوراقه لنفسها ثم تنبه الملكة إلى تماثلهما في حالة الأسى واختلافهما في حالة الإثم حين تقول : "ستحمل كل منا هذا النبات لسبب مختلف" . إن أوفيليا تستخدم لغة الزهور استخداما رمزيا لتقول من خلالها الكثير ولهذا نجد لايرتيس يصبح بأنها " تتكلم الحكمة في جنونها " .

[الفصل الرابع -- المشهد الخامس -- السطور ١٧٤ -- ١٧٨].

وقبل أن ينتهى هذا الفصل من المسرحية ، وبعد أن اكتسبت أوفيليا الحكمة فى جنونها واكتشفت حقيقة واقعها بعد أن زالت عن عينيها وعقلها الغشاوة التى كان يمثلها بولونياس بمنطقة التجارى الفاسد — بعد أن تنفصل أوفيليا عن واقعها المختل

[ وما الجنون إلا انفصال عن الواقع وتمرد على منطقه ] وترى الحقيقة حتى تموت . . فجأة . . ودون مقدمات . والحق أن موت أوفيليا المفاجيء هذا قد حيرني كثيرا ، وظل السؤال يطاردني زمنا: لماذا ماتت أوفيليا ؟ وهل هناك تبرير منطقي لموتها الجسدى بعد جنونها من داخل النص بعيدا عن أهواء الكاتب وإرادته التعسفية ؟ وذات مساء لاحت الإجابة إذ وجدت جملة لكلودياس ترد إلى ذهني وأنا أفكر في أوفيليا وهي الجملة التي تقول بأن جنون أهل المكانة العالية لأمر خطير لاينبغي إهماله أو السكوت عليه ، وهي الجملة التي نطق بها وهو يعلق على جنون هاملت وتبعها باتخاذ خطوات فعلية لتصفيته وفجأة وجدتني أتساءل : هل كان موت أوفيليا انتحارا أم حادثة أم جريمة قتل ؟ إن شكسبير يلح على موضوع موت أوفيليا إلحاحا واضحا في المشهد الأول من الفصل الخامس ويبرز هالة الغموض التي تحيط بموتها . أو كان هذا الإلحاح ومقصوداً لينبهنا إلى ضرورة تأمل موت أوفيليا التي صارت خطرا على النظام علنا نهتدي وحدنا إلى حقيقته دون حاجة إلى التصريح من جانبه ؟ إنني في مجال التحليل النقدى لا أستطيع أن أذهب في هذا الطريق أبعد من حدود التكهن والتخمين . لكنني أعلم تماما أنني لوكنت بصدد إخراج هذه المسرحية لما ترددت لحظة واحدة في تفسير موت أوفيليا تفسيرا واضحا والقاء تبعته على أكتاف النظام اللى غدت خطرا عليه خاصة وأن الشاعرية المفرطة المبالغة التي تسم وصف الملكة جرترود لموتها تثير الريبة الشديدة وتحمل رنة زيف واضحة إذ يتبدى الحادث على لسانها كصورة مسرحية مصنوعة أو لوحة مرسومة ، تحمل مغالطات واضحة كما يبين [ برنارد لوت ] اللي ينكر إمكانية أن تحمل ثياب أوفيليا جسدها طافياً فوق سطح الماء فترة من الزمن ريثما تنتهي من أغنيتها الحزينة ، ثم يتساءل : " إذا كانت الملكة قد شاهدت كل هذا لماذا لم تفعل هي أو الأخرون الذين شاهدوه شيئا لإنقاذ هذه الفتاة التي توشك على الغرق؟ ٩٥١١). ويدفعنا شكسبير دفعا إلى التشكك والتأمل في موت أوفيليا مرة أخرى إذ يجعل القس المنوط بمراسم دفنها يعلن صراحة أن " موتها مشكوك في أمره "

[ الفصل الخامس -- المشهد الأول -- البيت ٢٠٨ ] .

وإذا كانت جرترود وراء قتل أوفيليا — أو على الأقل شريكة بالمعرفة فيه — أو لا يجعلنا هذا نتساءل عما إذا كان هذا قتلا للنفس في صورة الآخر . لقد وحدت أوفيليا نفسها مع جرترود رمزيا من خلال نبات الحزن والأسى والندم ، فهل قتلت

جرترود نفسها الخاطئة النادعة في أوفيليا ، ضميرها المتيقظ . لقد تنبه [ نورمان هولاند ] إلى حقيقة التشابه بين جرترود وأوفيليا ، فهما المرأتان الوحيدتان في المسرحية ، وهما تشتركان رغم انتمائهما إلى جيلين مختلفين في صفات واضحة ، فكلتاهما تحتاج رجلا تعتمد عليه وتركن اليه ، وكلاهما تمثل قوة من قوى الطبيعة الفطرية فبينما تتصل أوفيليا بعالم الأزهار والنبات تتصل جرترود بعالم الغرائز والحيوان عن طريق الصور الشعرية ، بل اننا نكاد أن نرى في أوفيليا صورة جرترود في شبابها ، ونرى في جرترود صورة لما كان يمكن أن تكون عليه أوفيليا لو أنها لم تجن وتمت . إن جرترود هي إنعكاس جزئي لأوفيليا والعكس صحيح (١٣) ولهذا يصح لنا أن نتساءل عما إذا كانت جرترود قد قتلت براءتها بقتل أوفيليا ؟

لقد نزع هاملت عن جرترود قشرة الوهم الواقعية بقسوة في مواجهته لها فعرى جرمها بسلاح مرآه الفن كما فعل مع عمه كلودياس . فوجدناه يواجهها برسمين أحدهما لأبيه والآخر لعمه فيكشف لها من خلال انعكاس كل صورة في مرآه الآخرى عن حسنات الواحد وسوءات الآخر ، كما يكشف لها خيانتها . إن هاملت يجبر جرترود على الجلوس حين تحاول الفرار قائلا : "هيا . هيا . هيا . اجلسي . لن تتحركي من مكانك / حتى أمسك لك بمرآة / تكشف لك خبايا نفسك " ، ثم يعرض عليها صورة أبيه وصورة عمه اللتين تكونان معا مرآة الفن التي تكشف خبايا الواقع وتظهر حقيقته ، وبعد أن تفضح مرآه الفن — وهو فن الرسم في هذه الحالة لا فن المسرح — بعد أن تفضح مرآه الفن خيانة جرترود نجدها تصرخ ضارعة : "كفي يا هاملت . . أتوسل اليك / لقد وجهت بصرى إلى أعماق نفسي فرأيت هناك بقعا سوداء لا يمكن أن تنمحي / دون أن تترك أثرا " .

إن جرترود تموت معنويا في هذا المشهد فهي تقول: "إن هذه الكلمات تخترق أذني كالخناجر" ثم تعلن أن هاملت "شطر" قلبها "شطرين"، ويطلب منها هاملت أن تحتفظ بالجزء الخير منه وترمى الجزء الفاسد، لكنها تؤكد أنها ماتت نفسيا إذ تقول قرب نهاية اللقاء: "اطمئن. إذا كانت الكلمات أنفاس، وكانت الانفاس تعنى الحياة، فلم يعد بي حياة لأن أتنفس شيئا مما قلته لي, "

[ الفصل الثالث ـــالمشهد الرابع -- الأبيات الواردة في سياق لقاء هاملت بأمة ١٩ ـــ ٢٠٠ - ١٩٨ ، ١٥٩ -- ٢٠٠ ] .

إن انقسام جرترود المعنوى إلى قسمين — أو انشطار قلبها إلى شطرين هو تعبير مجازى عن صورتها المزدوجة التى تطرحها المسرحية فى ثنائية جرترود / أوفيليا التى تمثل فيها أوفيليا عنصر الشباب والبراءة والصلق . ولا شك أن انتحار أوفيليا أو قتلها بحاكى ويعكس انتحار جرترود أو قتلها المعنوى فى لقائها بابنها . لكن جرترود فى المسرحية لا تتبع نصيحة ابنها بل تهرع إلى الملك بحثا عن الطمأنينة وتخبره بقتل المسلت لوزيره بولونياس وجنونه الشديد . . فرغم أن هاملت قد نصحها بألا تحاول إراحة ضميرها عن طريق الاعتقاد فى جنونه إلا أنها تفعل ذلك تماما . . وهى بعد ذلك تقاوم مقابلة أوفيليا وتعلن أن روحها "مريضة " . . وحين يتم اللقاء نجده انعكاسا خافتا مهكرا لمواجهة هاملت لجرترود يحمل رنة الاتهام نفسها وإن تخفت فى ثنايا الأغنيات والحديث الرمزى عن الورود . أو نستبعد إذن أن تقتل جرترود نفسها مرة أخرى فى أوفيليا بعد أن قتلت معنويا وروحياً فى لقائها بهاملت — أن تقتل براءتها وشهيرها الحى الذى تمثله أوفيليا — أن تنتحر بقتل أوفيليا ؟

وينتظم مبدأ الانعكاس ، في ثنائية متعارضة أخرى ، ثورة لايرتيس التي يؤمها "الرعاع " كما يسميهم تابع الملك ، وثورة فورتنبراس التي قوامها "المغامرون " كما يسميهم هوراشيو ، وينتظم نفس المبدأ أيضا ثنائية الزواج الشرعي المزمع بين هاملت وأوفيليا والزواج المحرم بين جرترود وكلودياس ، ، ووفق نفس المبدأ يتكرر المحديث عن الموت والعفن والديدان في مشهد حفاري القبور وحديث هاملت عن بولونياس بعد موته وعن الموت عموما

[ الفصل الرابع - المشهد الثالث - السطور ٢٠ - ٣١ ] ،

وكذلك تتكرر فكرة اللعبة القاتلة في ( المسرحية داخل المسرحية وفي لعبة العبارزة الحادعة التي يدبرها الملك في النهاية كما تتكرر فكرة الحزن الداخلي في مقابل مظاهر الحزن الخارجي حين يعلن هاملت لأمه أن حزنه لا يكمن في مظهره بل يرقد عميقا خلف السطح

[ الفصل الأول — المبشهد الثاني — أبيات ٧٦ — ٨٦ ]

كذلك يتجلى مبدأ الانعكاس في ثنائيات:

١ --- الحارسين في المشهد الأول من المسرحية ،

٢ — الصديقين روزنكرانتس وجيلدنشترن،

٣ -- حفاري القبور ،

خلهور شبح الملك هاملت مرتين ، مرة في البداية ومرة في منتصف المسرحية .

تنطلق هذه القراءة التفسيرية لبنية الدلالة في مسرحية هاملت من الفرضيتين المنهجتين التاليتين :

أولا: أن كل مسرحية يمكن اختزالها إلى مقولة أو جملة محورية يعد النص فى مجموعة تفصيلا لها ، وتستند هذه الفرضية إلى فرضية مماثلة طرحها الناقد الفرنسى مايكل ريفاتير فى معرض الحديث عن الشعر حين قال: "إن القصيدة تتولد من تحول جملة حرفية صغرى إلى اسهاب periphrase مطول معقد وغير حرفى "(١٤) وقد قام الباحث وليد منير باختبار فاعلية هذه الفرضية فى مجال تحليل النصوص الدرامية الشعرية للراحل صلاح عبد الصبور فى رسالته التى حصل بها على درجة الماجستير من المعهد العالى للنقد الفنى عام ١٩٨٨ وأثبت صلاحيتها .

ثانيا: أن بنية الدلالة في النص اللرامي تتكون من عدد من الأنظمة المتشابكة التي ينبغي رصدها والتعرف عليها وعل تداخلاتها وتقاطعاتها. ويمكن تعريف هذه الأنظمة بأنها مجموعات من الأحداث أو الأبنية [ اللغوية والمادية ] تحكم كل منها أي من هذه المجموعات — آلية واحدة أو مبدأ نشاط واحد يضفي عليها طابعها المحدد واستقلالها الذاتي عن المتكلم أو الفاعل المباشر — أي عن الشخصيات الدرامية . إننا لن نستطيع أن نفهم " معني " النص الدرامي إذا توقفنا عند مجرد رصد ما تأتيه الشخصيات من أفعال أو تحليل نتائجها ومعناها ودوافعها السيكولوجية الفردانية . إن علينا أيضا أن نسأل أنفسنا عن الأنظمة التي تنتظم هذه الشخصيات وتحدد مسارات الدلالة في العمل وتشكل المناخ اللا مادي للأحداث وتبطن مواقف " و" السلوك " . "

وفى مسرحية هاملت نستطيع أن نرصد الأنظمة التالية --- أى المجموعات التالية من الأحداث اللغوية والمادية التى يحكم كل منها مبدأ مهيمن واضح نجده يتكرر من نظام الى آخر:

أولا: النظام السياسى: وقد رصدنا في معرض الحديث عن البعد السياسى في مسرحية هاملت بعض ملامحه التي نجملها فيما يلي:

ا نظام ملكى مريض [ في الدنمرك والنرويج ] يقوم على استيلاء " العم " في كلتا الحالتين على العرش بدلا من " الإبن " والوريث الشرعى [ هاملت في الدنمرك وفورتنبراس في النرويج ] .

٢ — حروب اقطاعية يمولها الشعب قسرا هدفها تدعيم نظام القيم الأخلاقية المرتبط بالاقطاع والذي يسمى بأخلاقيات الفروسية ، وتهدف أيضا إلى تحويل طموحات الأمراء والنبلاء وطاقاتهم خارج البلاد ضمانا للاستقرار الداخلى حتى لا يصبح العرش محور صراعات سلطوية . ويعد فورتنبراس الحامل الرئيسي لهذا الملمح فنجده في البداية يعد العدة لغزو الدنمرك بدلا من أن يحاول استرداد عرش أبيه من عمه المريض الذي يلازم الفراش ولا يصلح للحكم فهو لا يدرى شيئا عما يدور في مملكته ، ثم نجده يخضع للتحالف بين الدنمرك والنرويج ويوجه نشاطه إلى بولندا ، ثم يعود في النهاية ليحتل عرش الدنمرك . ويبلور شكسبير قيم الفروسية البراقة الزائفة على لسان هاملت الذي يصف حملة فورتنبراس العبثية على بولندا بأنها حملة شريفة نبيلة المقصد كما فصلنا آنفا .

٣ — تحالف الأنظمة الملكية لضمان استمرارها متمثلا في الرسائل المتبادلة بين كلودياس وملك النرويج [ الفصل الأول — المشهد الثاني — أبيات ٧٧ — ٨٧ ، والفصل الثاني — المشهد الثاني — أبيات ٥٩ — ٨٦ ] ، وفي التحية التي يرسلها فورتنبراس إلى كلودياس أثناء عبوره أرض الدنمرك [ الفصل الرابع — المشهد الرابع — أبيات ١ — ٧] ، وفي الرسالة التي يبعث بها كلودياس إلى ملك انجلترا طالبا منه أن يخلصه من هاملت [ الفصل الرابع — المشهد الثالث — أبيات ٧ — ٧ ] .

١ اليات الدولة اليوليسية التي ينشط فيها جهاز المخابرات القائم على المجاسوسية متمثلا في بولونياس اللي يخدم منصب الملك بصرف النظر عن شرعيته أو عدم شرعيته ويوظف أي فرد كاداة في عملية التجسس كما وظف بولونياس إبنته في المشهد الأول من الفصل الثالث بينما اختفى هو وكلودياس وراء الستار ، بل إن بولونياس يرسل جاسوسا ليراقب ابنه لايرتيس خفية في باريس في المشهد الأول من الفصل الثاني ، ولا يلبث هذا الجاسوس أن يرحل حتى يصل جاسوسان آخران في بداية المشهد التالي وهما زميلا هاملت في الدراسة روزنكرانتس وجيلدنشتيرن .

وادعاء ، فما ادعاؤه للجنون سوى حيلة تسهل عليه التجسس وجمع المعلومات فالمجنون يستطيع أن يقول أى شيء أو أن يوجد في أى مكان دون أن يضطر إلى تقديم تبرير منطقى لسلوكه . وما مسرحيته "المصيلة" سوى حيلة تجسس فى أحد معانيها ، وحين يرحل هاملت إلى انجلترا مع زميليه يفتح الخطاب الموجه إلى ملك انجلترا خفية ويبدله بما يضمن قتل زميليه . صحيح أنهما بلما بالخيانة وأن حماية النفس تبرر سلوك هاملت هذا أخلاقيا إلا أنها لا تنفى عنه صفة الجاسوسية . ه — استخدام جنود من قوميات أخرى لقهر الشعب ضمانا لعلم تعاطفهم معه وولائهم النام لسيدهم الذى أجرهم . ويأتي هذا الملمح في إشارة عابرة لكنها شديلة الأهمية بحكم موقعها البارز في بداية هجوم الشعب على القصر . فحين يعلم الملك كلودياس بهذا الهجوم يصيح طالبا جنوده " السويسريين " [ الفصل الرابع — المشهد الخامس — البيت ٩٣ ] . ويرتبط بهذا الملمح ملمح آخر أشرنا اليه آنفا وهو استغلال حاجة المعدمين وانتظامهم في مشاريع عسكرية فردية مع " المغامرين الخارجين على القانون " مقابل الطعام والشراب فقط كما يفعل فورتنبراس [ انظر حديث هوراشيو عنه في الفصل الأول — المشهد الأول — أبيات ٩٥ — ١٠٠١] .

ثانيا: النظام الاقتصادى: وتتبلور ملامح هذا النظام فى الجزئيات التالية من النص: ١ - فرض الضرائب على الرعية لتمويل الحروب الاقطاعية كما يذكر الملك كلودياس صراحة فى [ الفصل الأول -- المشهد الثانى -- أبيات ٣١ -- ٣٣ ] كما أشرنا آنفا.

٢ -- تمتع طبقة النبلاء بامتيازات مادية ودينية أيضا كما يذكر حفار القبور الأول
 في المشهد الأول من الفصل الخامس -- سطور ٢٣ -- ٢٥ .

٣ — مقايضة الخدمات بالمناصب كما هو الحال في علاقة الملك كلودياس بصديقي هاملت زورنكرانس وجيلدنشترن . إن هاملت يواجه صديقيه بهذه الحقيقة حين يشبههما بقطعة الاسفنج "التي تمتص عطايا الملك وهباته ومناصبه"، ثم يضيف : "لكن أفضل الخدمات التي يقدمها مثل هؤلاء الاتباع للملك هي الخدمة الأخيرة . فالملك يحتفظ بهم كما يحفظ القرد بالمكسرات في جانب فمه ويلوكها متلذا أول اومر قبل أن يبتلعها . إن الملك حين يحتاح إلى ماحصدتماه من مناصب وعطايا فلن يكلفه الأمر إلا أن يعصركما كما يعصر قطعة الاسفنج فتعودا جافين وعطايا فلن يكلفه الأمر إلا أن يعصركما كما يعصر قطعة الاسفنج فتعودا جافين

كما كنتما في البداية " [ الفصل الرابع — المشهد الثاني — سطور ١٤ — ١٩ ] . ٤ --- تطبيق نظّام السخرة على الشعب كلما دعى الأمر كما يرد في حديث بوناردو إلى هوراشيو في المشهد الأول من المسرحية .

ثالثا: النظام الاجتماعي: وتتشكل ملامحه من العناصر التالية:

إ — فساد العلاقات الأسرية فالأخ يقتل أخاه ويستولى على ميراث ابنه وعلى زوجته والزوجة تنتقل من أحضان زوج إلى آخر قبل أن يبلى الحداء الذى سارت به وراء جثمان زوجها ، والأب بولونياس يستخدم إبنته أداة في كشف سر هاملت ويحولها إلى جاسوسة وهو أيضا يتجسس على ابنه . وتتلخص العلاقات الأسرية في المسرحية في الغدر والزنا والجاسوسية .

انتشار الظلم وفساد النظام القضائي الذي يؤجل العدل واستيلاء السفهاء على المناصب والامتيازات واقصاء أهل المعرفة والخبرة عنها وتعرضهم للإهانة والإذلال كما يذكر هاملت في مونولوجه [ الفصل الثالث — المشهد الأول — أبيات ٧١ — أي تفشى الوساطة والمحسوبية .

٣ -- التفرقة في المعاملة الدينية بين من يملكون ومن لا يملكون والتي يبرزها
 شكسبير ساخرا على لسان حفار القبور كما ذكرنا آنفا .

3 — قهرالمرأة وغياب فاعليتها وتلويثها كما يتمثل فى الشخصيتين النسائيتين الوحيدتين فى المسرحية وهما جرترود وأوفيليا — وهاتان الشخصيتان تمثلان وجهين لعملة واحدة وإن اختلف مصيرهما فى النهاية . فإذا كانت أوفيليا تمثل فى أحد جوانبها الوجه البرىء الذى كانته جرترود يوما ما قبل أن تدنسه لعبة الصراع السلطوى فى مجتمعها الأبوى ، فإنها فى جانبها الآخر تطرح فرضية الخروج والثورة على هذا النسق الإجتماعى القهرى من خلال الجنون . إن التفسير الذى يقول بأن أوفيليا قد جنت وماتت أو انتحرت حزنا على فقد حبيبها وأبيها يتجاهل الطبيعة الإجابية لجنون أوفيليا التى تجعلها خطرا على النظام وقوة تهديد له . . فأوفيليا حين تجن تمزق الأعراف الاجتماعية الموروثة وتنفصل عنها فتصبح مصدر خطر . . فهى :

ا -- تخلع ملابس البلاط -- أى علامات موقعها الطبقى فى المؤسسة الاجتماعية وترتدى الأسمال البالية التى تقربها من أغلبية أفراد الشعب المقهورين . ب -- تخرج إلى الحقول والمراعى فتخرق حصار المكان الطبقى فيهدد

هذيانها الملك والملكة لأنها الآن تختلط بالقوة الصامتة خلف جدران القصر . جـ - تلفظ تماما المنطق التجارى الذى يحكم علاقات الحب والزواج في مجتمع الدنمرك الأرستقراطي ويتقنع بالعقل والحكمة والأصول وتعبر عن مشاعرها وغرائزها تعبيرا حرا واضحا قد يعده هذا المجتمع إباحيا لأنه يمثل "خروجا" على أعرافه ، ويحمل قيمة الإباحة التي ينكرها على المرأة ، فتبدو كفلاحة صريحة في حديثها عن أشواقها الجنسية لاكسيدة أرستقراطية .

٤ --- تستخدم شفرة رمزية في الكلام تخالف الشفرة السائدة وهي شفرة تستقيها من الأغاني أو البلادات أو المواويل الشعبية والريفية ومن لغة الزهور القديمة التي أبدعها الوجدان الشعبي .

إن أوفيليا تبدأ مسارها في المسرحية تابعة خانعة مثل جرترود ، تحتاج إلى ظل رجل ، وإلى القيادة وكأنها طفلة لا موقف لها ولا رأى ، ولا إرادة أو شخصية . وتتبلور هله الصورة في ثلاثة مشاهد دالة في بداية المسرحية . . ففي الفصل الأول نجدها في المشهد الثالث تتلقى النصح في خنوع من شقيقها لايرتيس أولا ثم من أبيها بولونياس ثانيا ، وتتلخص النصيحة في عدم إطاعة عواطفها وكبتها باسم العقل والتروى تارة ، وباسم الخوف على الشرف تارة . وباسم المتاجرة بالجسد وبيعه بأعل سعر تارة ثالثة . وتبدو لنا أوفيليا في هذه المشاهد أشبه بالدمية الخشبية التي يسك بخيوطها الذكر المسلط أب كان أم أخا . ويتأكد هذا الانطباع في المشهد الأول من الفصل الثاني حين تدخل على أبيها فجأة لتخبره بزيارة هاملت إليها في غرفتها ونعلم أنها قد انصاعت لنصيحة أبيها فكفت عن لقاء هاملت أو الحديث إليه [ أبيات ٧٦ -- ١١٩ ] . ويقفز ذهن بولونياس إلى تفسير لجنون هاملت يتفق ومطامعه في السلطة وفي أن تصبح ابنته ملكة . . أو لم ينصحها في المشهد الثالث من الفصل الأول أن تطلب ثمنا عاليا لمشاعرها ؟ [ بيت ١٠٧ الذي يقول " حرفيا " " إعرضي نفسك بسعر أعلى "] وفي المشهد الأول من الفصل الثالث يصل قهر أوفيليا إلى فروته حين تساق إلى الإشتراك في لعبة جاسوسية ضد حبيبها لا يلبث هاملت أن يكتشفها حين يسألها فجأة:

" أين أبوك " ؟

فتجيبه كاذبة : " في البيت يا سيدى " [ الفصل الثالث -- المشهد الأول -- أبيات -- ١٣٠ -- ١٣١ ] بينما يعلم هاملت تماما أنه ينصت وراء الستار . وهكذا تسقط أوفيليا

ويكشف هنا شكسبير عن فساد مبدأ طاعة الأنثى لأولى الأمر من الذكور — فهذه الطاعة قد تكلفها شرفها الفعلى [ لا الجنسى المادى ] فتغدو متآمرة كاذبة باسم واجب طاعة الوالدين والذكور وأولى الأمر منهم .

وحين يموت بولونياس في غياب لايرتيس تغيب الرؤوس المدبرة التي تحكم حياة وتفكير أوفيليا . . وتتحرر فيبدو تحررها انفصالا عن الواقع - أي ضربا من الجنون . . .

أن جنون أوفيليا ليس انهيارا سلبيا كما يصوره النقد الغربي — إنه تحرر يحول المرأة المقهورة إلى قوة حياة تنتمى إلى الطبيعة بكل جيشانها وصدقها فتنطق بالمحرمات وتخرق القوانين وتخلع الأحجبة وتعرى الحقائق الخفية . ولهذا تصبح مصدر خطر وتهديد ، ولهذا نجد هوراشيو ينصح الملكة أن تراها وتحدثها علها تكبح ثورة جنونها أو صدقها فتعيدها خانعة خاضعة للنظام . لكن أوفيليا ما تكاد تنطق حتى تموت . ويؤكد شكسبير المرة تلو الأخرى ويلح أن موتها " يثير الشكوك " ويكتنفه الغموض . أو غرقت أوفيليا حقا انتحارا أو بالصدفة في جدول رقراق أم أن يدا خشيت ثورتها فدفعتها إلى أعماق يم النسيان ؟ أو كانت هذه اليد يد امرأة مثلها جبنت عن المواجهة واستكانت فماتت قبل أن تموت - وكم من أجساد تعفنت في الحياة قبل أن تصل إلى القبر كما يقول حفار القبور؟! أم كانت يد الرجل الذي أعلن في صرامة أن " الجنون " في طبقة النبلاء أو ذوى الرفعة لهو أمر خطير لا ينبغي السكوت عليه " [ الفصل الثالث — المشهد الأول — البيت الأخير ] ؟ أو خاف كلودياس حديث أوفيليا الرمزى عن الزهور في حضرة أخيها الذي بدأ ينتبه إلى حكمته ودلالته الرمزية فقرر أن يتخلص منها حتى ينفرد بأخبها ويجعله سلاحه في القضاء على هاملت؟ وإذا كانت هذه الفرضية خاطئة فلماذا إذن يلح شكسبير هذا الإلحاح الشديد على "الغموض" الذي يكتنف موتها؟

إن شخصية أوفيليا \_ في يقينى \_ تمر بثلاث مراحل واضحة في تطورها الدرامى . فهى تعدأ كشخصية تم انتظامها تماما في هيكل الأيديولوجية المهيمنة فغدت أشبه بالدمية التي توظف دون إرداة منها ، ثم تتطور إلى الجنون بعد غياب رموز السلطة [ الأب الذي يقتل والأخ المرتحل ] \_ أي إلى الحرية أو الثورة والخروج على النظام \_ فها الجنون في أحد تعريفاته إلا خروج وثورة على المنطق السائد وانفصال عن الأطر الحاكمة لتعريف الواقع والطبيعى

والمقبول وحين تصل أوفيليا إلى مرحلة الثورة و « الخروج » أو « الجنون » تغدو خطراً داهما ينبغى التخلص منه ولهذا « تموت » أوفيليا ـ وهذا هو التبرير الدرامى لموتها ، فهى لم تعد تصلح لهذا النظام . . وقد خرجت عن الدور المرسوم أبديولوجيا من قبل النظام المهمين في عالم المسرحية أو المبدأ الذي يجكم جميع الأنظمة التي تشكلها .

لكن بعد موتها تحدث المفارقة الساخرة إذ يتم انتطام أوفيليا مرة ثانية في طبقة النبلاء التي ثارت عليها حين تغنت بالبالادات الشعبية وكشفت المستور ـ يتم انتظامها في الموت بعد أن أصبحت جثة هامدة لاإرادة لها من خلال إعطائها مراسم دفن تؤكد انتظامها مرة أخرى في النظام الذي ثارت عليه . لقد نزعت أوفيليا رموز طبقتها من ملايس وأسلوب حديث وسلوك وانطلقت لذلك وجب اسكاتها . وحين غدت جثة هامدة . . أو كها مادياً يباع ويشترى كها أرادها أبوها وهي حية \_ أصبح من السهل تزييفها وانتظامها مرة أخرى في طبقتها كجزء من النظام . . ولهذا أصر الملك والمملكة كها يصر أخوها على أن تدفن وفق المراسم والطقوس المسيحية التي أصبحت هي الأخرى من المزايا الطبقية كها يقول حفار القبور الأول .

إن جنون أوفيليا الحقيقى هو التجسيد المجازى لدلالة جنون هاملت المفتعل فى أقصى درجات الذروة الدلالية والتجسيد المسرحى ولهذا توصلت أوفيليا إلى الحقيقة حقيقة معنى موت الملك هاملت قبل هاملت ـ ولهذا أيضا ماتت أوفيليا قبله . لقد كان جنون هاملت خروجا شكليا على الأعراف لهدف محدد لا يتضمن هدم النظام فهو لم يدرك أبدا فساده الجلرى ولذلك وهب عرش الدنمرك لأمير مثله هو فورتنبراس . أما الخروج أوفيليا فكان خروجا تاما ومطلقا لا رجعة فيه . جنون من تحرر وأدرك فساد النظام وأنه لا حياة له فى ظلى هذا النظام ، ولهذا ماتت .

رابعا: النظام الأخلاقي: ويتشكل النظام الأخلاقي في المسرحية من الأنسقة القيمية التالية المترابطة المتناصرة:

الفروسية الموروثة من العصور الوسطى والمرتبطة بالنظام الإقطاعى والبطولة لعسكرية .

التجارية والتبعية التي تحكم نسق قيم العلاقات بين الرجل والمرأة والتي تتجلى في أوضح صورها في نصيحة بولونياس إلى ابنته أوفيليا في المشهد الثالث من الفصل الأول حيث يستخدم استعارات القنص والصيد ليعبرعن شعور الرجل تجاه المرأة واستعارات البيع والشراء

[ آبیات ۱۰۰ ـ ۱۰۹ ، ۱۱۵ ـ ۱۲۳ ] .

٣ ــ الإدعاء والتنكر الذي يخفى الحقيقة ويسم العلاقات بين الأصدقاء بالزيف ويتحقق نسق هذه العلاقات في علاقة هاملت بعمه وبروزنكرانس وجيلدنشترن أساسا ، ثم فى علاقته مع بولونياس ولايرتيس . إن هاملت حين يقابل روزنكرانس وجيلدنشترن لأول مرة فى المسرحية يسألهما صراحة إن كانا قد جاءا بدافع ذاتى أم إذا كان الملك قد استدعاهما

ويكذب الصديقان في أول الأمر لكنها لا يلبثا أن يعترفا أن الملك قد استدعاهما . وبعد فترة يتحكم القناع مرة أخرى ويحل محل الوجه الحقيقي فيتحول الصديقان إلى عدوين . ويبرز شكسبير تيمة التنكر في أول ظهور هاملت حين يتحدث إلى أمه عن الحزن الذي لا يعدو أن يكون قناعا مسرحيا والحزن الداخل الحقيقي [ الفصل الأول - المشهد الثاني - أبيات ٧٦ - ٨٦] . أما علاقة التنكر بين هاملت وعمه فغنية عن التعريف ويفضحها هاملت في أول جملة ينطق بها في المسرحية تعليقا على إدعاء كلودياس لمشاعر الأبوة تجاهه [ الفصل الأول - المشهد الثاني - البيت ٦٥ ] إذ يناديه كلودياس « بقريبي وابني » فيرد هاملت قائلا لنفسه ، « أجل . . أقرب من قريب اليك وأبعد ما أكون عن نوعك » . أما علاقة الإدعاء والخيانة والتقنع بين هاملت ولايرتيس فتتلخص في لعبة المبارزة التي يصممها كلودياس وينفذها لايرتبس فيذهب ضحية لها .

### خامسا : النظام الجسدي البيولوجي : وتتحدد ملامحه في النقاط التالية :

١ -جيل قديم مريض يمارس جنسا دنسا معوجا عقبيا يتمثل في جرترود وكلودياس الزانيين ويشبه هاملت الجنس بينهما باختلاط الحيوانات في الزرائب [ الفصل الثالث - المشهد الرابع - أبيات ٩٢ - ٩٥] ، وجيل جديد [ هاملت وأوفيليا ] يجرم من ممارسة غرائزة الطبيعية ويحكم عليه بالعقم .

للرض الجسدى الواصح متمثلا فى ملك النرويج اللى يلزم فراشه كما يذكر
 كلودياس فى حديثه الذى أشرنا اليه آنفا .

٣ ـ صور الأمراض الخبيثة التي تتفشى في المسرحية كالخراج تحت الجلد أو كالحمى
 التي تسرى في الدم كها أشرنا آنفا .

الرص النفسى أو العقلى الذي يتمثل في جنون هاملت التنخري وجنون أوفيليا
 الحقيقي .

سادسا: النظام اللغوى: إن شفرة التواصل اللغوى فى مسرحية هاملت تحمل الملامح المميزة التالية:

1 \_ الكثافة الاستعارية والكنائية الشديدة وكثرة الاطناب واللعب على الألفاظ الذى يحيل اللغة من وسيلة إيصال إلى وسيلة تمويه وإخفاء وخداع وكأنها قد غدت ستارا كثيفا يغلف فعل القول في ستاثر عدة . فاللغة في هاملت تقترب في نشاطها وتجلياتها من طبيعة القناع فيندر أن تجد الشخصيات تصرح بخبايا نفسها في بساطة ودقة واختصار . ويكفى أن نشير هنا إلى استخدام أوفيليا للغة الزهور والأغاني الشعبية لتعبر عها يجيش في صدرها ، وإلى استخدام هاملت للغة التاملات الفلسفية ليخفى عن صديقيه جاسوسي الملك حقيقة ما يعترك في عقله من أفكار [ المصل الثاني \_ المشهد الثاني \_ سطور ٢٨٧ \_ ١ ٣٠١ ] لقد انتقد الشاعر والناقد ت . س . اليوت هاملت يوما لأن المشاعر فيها كها قال تفيض عن حاجة الأحداث وربما كان يقصد في الواقع اللغة . . فاللغة فعلا تفيض هنا عن حاجة الأحداث وتغدو كستار دخان يعمى العيون عن الأحداث حتى غدت المسرحية من أطول مسرحيات شكسبير . . بل أطولها جميعا . لكن الفائض اللغوى هنا ليس عيبا ينتقد بل أداة لفضح خلل دفين يكتنف عالم المسرحية .

٢ ـ يلحظ القارىء أيضا فى مواقع من المسرحية ـ خاصة فى لغة بولونياس ـ سياسة ملحة وهى فصل اللغة عن دلالاتها أو اغراق الدلالات فى ركام من الألفاظ حتى ليضيع منه المقصد أحيانا فى بحثه الدائب عن المحسنات البديعية من صور وتشبيهات لا تخدم الغرض بل تشوهه ، فها هو ينصح أوفيليا ويقول :

اعتبرى نفسك طفلة رضيعة لأنك قبلت عروضة هذه واعتبرتها أجرا ملموسا لكنها ليست حقيقية . إعرضى نفسك بسعر أعل وإلا \_آه لقد أوشكت هذه الاستعارة على أن تفقد النفس من كثرة ما طاردتها ـ وإلا عرضتني لأن أبدو كالمغفل .

[ الفصل الأول ــ المشهد الثان ــ أبيات ١٠٥ ــ ١٠٩ ]

وها هو يستفيض في عبثه اللغوى المنمق حتى تصيح به الملكة .
 هات ما عندك وقلل من البلاغة والحيل اللغوية

[ الفصل الثان \_ المشهد الثان \_ البيت ٩٥ ]

وها هو يرص الأنواع الأدبية رصا ويخلطها فيحيلها إلى مجرد أصوات عبثية لا تعني شيئا وذلك حين يصف المثلين لهاملت قائلا :

والمم أفضل من يؤدى فى العالم المسرحيات التراجيدية والكوميدية والتاريخية
 والرعوية والرعوية الكوميدية والتاريخية الرعوية والتراجيدية التاريخية والتراجيدية
 الكوميدية التاريخية الرعوية >

[ الفصل الثان ـ المشهد الثان ـ أسطر ٣٧٥ ـ ٣٧٨ ]

ولا عجب إذن أن يشبهه هاملت و بالزنان » أو الدبور الزنان الذي يصر على أن يعيد على الأسماع ما يعرفه الحاضرون مسبقا [ نفس الفصل والمشهد ـ سطر ٣٧٣]. وتمتد السخرية من تكلف اللغة وزيفها وعبثها إلى حديث [ أوزريك] المنمق الذي يحاكيه هاملت محاكاة ساخرة مقلدا إياه في اختيار الكلمات الصعبة المهجورة اللاتينية الأصل والطويلة والجمل الملتوية التراكيب.

[ انظر الفصل الخامس \_ المشهد الثاني \_ سطور ١٠٤ \_ ١١٧ ]

٣ ـ وإلى جانب فصل الأصوات عن دلالاتها الواضحة وتعتيمها فى ضباب التكلف والبلاغة المصطنعة يلحظ القارىء الخلط المتعمد لدلالات الألفاط والمعانى ولعل أوضح مثال على هذا الخلط المتعمد حديث كلودياس فى المشهد الثانى من الفصل الأول إذ نجده يقول:

رغم أن رحيل أخينا العزيز هاملت مازال حيا في الذاكرة ، وإن من واجبنا أن تمتلىء قلوبنا بالأسى وأن يتقلص جبين الأمة كلها في تعبير حزن عميق إلا أن الحكمة والعقل قد قاومت هذه النزعة الطبيعية فقررنا ألا نجعل الحزن ينسينا مصالحنا واخترنا أن نذكره ونذكر أيضا أنفسنا

ولحذا ترون أثنا قد اتخذنا من شقيقتنا فى الماضى ، وهى ملكتنا الآن والوريئة العظيمة لحذه الأمة الشجاعة ، اتخذنا منها ـ بشعور يختلط فيه الفرح بالأسى ونظرة الأمل ، بنظرة الانكسار وأصوات الفرح بأصوات الجنائز وأغنيات الزفاف بالمرئيات فى ميزان يتساوى فيه والفرح والمترح ــ فى ميزان يتساوى فيه والفرح والمترح ــ اتخذما منها زوجة لنا .

[ الفصل الأول ـ المشهد الثان ـ أبيات ١ ـ ١٤ ]

ونلحظ هنا أن كلودياس ينطلق من فكرة الميزان فى تشكيل خطبته فتجده يستخدم سلسلة من الإستعارات ينظمها فى ثنائيات متوازية ومتعارضة ، فكل فكرة تنتظمها استعارة توازيها فكرة مناقضة فى الاستعارة المقابلة بحيث تختلط المعانى وتموع .

٤ ـ والملمح الأخير الذي يسم النظام اللغوى في هذه المسرحية هو توظيف لغة المجاز أحيانا في إفساد وتشويه طبائع الأشياء ، ويتجلى هذا الملمح في تشبيه بولونياس للحب بشراك الصيد أو فخاخ الصياد . [ الفصل الأول ـ المشهد الشالث ـ البيت ١١٥ ] أو الحديث عنه بلغة البيع والشراء والصفقات التجارية [ نفس الفصل والمشهد السابق ـ الجديث عنه بلغة البيع وعود ومواثيق هاملت لأوفيليا و بالقوادين ) الذين يتنكرون أبيات ١٠٦ ] أو تشبيه وعود ومواثيق هاملت لأوفيليا و بالقوادين ) الذين يتنكرون في ملابس ليست ملابسهم ليحققوا أهدافهم الدنيئة [ نفس الفصل والمشهد ـ أبيات ١٢٦ ] .

ونلحظ أن المبدأ الاساسى الذى يحكم كل نظام أو بنية من الأبنية السابقة كها رصدناها يحمل دلالة الخلل التى تتكرر من نظام إلى آخر ، ويجسد شكسبير هذه المقولة المحورية فى نصه فى استعارة مسرحية محورية هى الجنون . فالخلل يدفع هاملت إلى إدعاء الجنون كها يدفع أوفيليا إلى الجنون \_ أى الانفصال عن الواقع والخروج عليه والتحرر منه نهائيا . لكن الجنون هنا يتبدى فى شكل المفارقة . . ففى عالم المسرحية المختل على كل المستويات يصبح الجلل العقل \_ أو الجنون \_ صحة عقلية وسلاحا ضد الجنون . وفى بداية المسرحية يعبر شكسبير عن فكرة خلل العالم هذه وجنونة وتفككه على لسان هاملت إذ يصبح \_ فى صرخة تعد د الجملة الحرفية الصعرى ) التى تولد المسرحية \_ وفقا لمقولة ريفاتير :

لقد أصاب العالم الخلل وأصابتني اللعنة! ليتني لم أولد حتى لا أتحمل عبء اصلاحه.

# التـــاريــــخ يدخـــل الى المــــرح

تحدثنا فى الفصول السابقة عن عدد من التجارب المسرحية الهامة التى أبدعها المسرح الإليزابيثى مثل الكوميديا الرومانسية الشعبية وكوميديا المدينة الواقعية والتراجيديا العائلية وكوميديا البرلسك والكوميديا الرومانسية الواقعية ، والتراجيديا السياسية ، وذلك فى عاولة لإلقاء بعض الضوء على تلك الجوانب الهامة فى المسرح الإليزابيثى التى تقبع دوما فى الظلال ولا تلقى من الدراسين والقراء العرب الاهتمام الكافى . ولا نستطيع أن ننهى الحديث عن هذه الفترة الثرية من تاريخ المسرح البريطاني دون أن نشير ولو بصورة عاجلة ومقتضبة إلى نوع مسرحى آخر إزدهر آنذاك ومازال يجيا بيننا على خشبة المسرح حتى الآن ، وهو المسرحية التاريخية .

كانت اللغة اللاتينية في العصور الوسطى هي لغة المعارف جميعها من علوم وفنون وآداب، وكانت السجلات التاريخية المتاحة حينئذ قاصرة على هذه اللغة فلم يكن من السهل على الفرد العادى في أى من البلدان الأوروبية أن يلم بتاريخ بلده أو غيرها من البلاد . لكن هذا الوضع ما لبث أن تغير في القرن السادس عشر إذ بدأ المؤرخون يكتبون التاريخ بلغاتهم القومية ، فظهرت في انجلترا سجلات هولينشد ( Holinshed ) الشهيرة ، التي ألهمت شكسبير العديد من روائعه ، كها ظهرت أعمال وليام كامدن وسيرتوماس مور وبوليدور فيرجل وستو ، وهول وغيرهم من المؤرخين . ورغم أن هذه الأعمال ، أو بعضها ، قد لا يحقق معنى التاريخ بتعريفه العلمي ولا يفي بشروط الدقة والتوثيق ، وقد يحوى مناطق من الإبهام الغموض حينا ويمزج الحقائق التاريخية المعروفة

بالاسطورة أو نتاج الخيال الشعرى إلا أنها ، رغم ذلك ، قد أتاحت للشعب بمثقفيه وكتابه كنزا من القصص والأحداث الهبت خياله واستغلها المسرح وأفاد منها أيما إفادة .

وإذا كان المسرح الشعبى الأوروبي فى العصور الوسطى قد قام على دعائم التاريخ الدينى ، ونسج من قصص التكوين والأنبياء واحداث الكتاب المقدس مسلسلاته المسرحية المتصلة المتكاملة التى يطلق عليها حلقات أو دورات مسرحيات الأسرار ( Mystery ) فإن المسرح الإنجليزى الجماهيرى قد تعامل فى مرحلته التالية مع التاريخ المكتوب القومى بنفس الحماس والإقبال ونجح فى أن يترجم أحداث التاريخ المكتوب إلى صراعات وشخصيات وأحداث درامية وأن يخلق منها عالما دراميا مسرحيا كاملا يموج بالدفء والحياة .

والقارىء لمسرحيات شكسبير يلمس من مجرد تصفح أعماله الكاملة ولعه الشديد بالتاريخ عموما ، قديمة وحديثه ، وبتاريخ انجلترا الحديث بوجه خاص . فإلى جانب المسرحيات التى استوحى فيها التاريخ الرومانى مشل يوليوس قيصر ، وأنطونيو وكليوباتره ، وكورايولانوس ، وترويلاس وكريسيدا ، نجده يتناول في سلسلة متعاقبة من المسرحيات تاريخ انجلترا الحديث بادئا بحياة وموت الملك جون وماراً بسيرة ريتشارد الثانى والثالث ، وسيرة هنرى الرابع التى عالجها في جزئين ، ثم سيرة هنرى الخامس وسيرة هنرى السادس التى تناولها في ثلاثة أجزاء ، ومنتهيا بعصر الملك هنرى الثامن والد اليزابيث الأولى مليكة عصره .

ولم يكن هذا الولع الشديد بالتاريخ قاصرا على شكسبير وحده ، بل شاركه فيه كل كتاب عصره فيندر أن نجد كاتبا مسرحيا في هذه الفترة لا يلمس التاريخ بدرجة ما ، ويتناوله بصورة أو باخرى . وقد شجع مفهوم المأساة السائد آنذاك ، والذى ورثه العصر الاليزابيثي من العصور الوسطى ، كتاب المسرح الاليزابيثين على الغوص في التاريخ والنهل منه ومسرحته ، فالمأساة في تعريف العصور الوسطى كان قصة تتناول تقلبات الدهر ، وتصور حالة الانتقال من اليسر إلى العسر ومن السعادة إلى الشقاء ، وتختار أبطالها من بين الملوك والأمراء والنبلاء ، وتهدف في نهاية الأمر إلى العظة والعبرة . وإذا كان هذا هو الحال فأى قصص أفضل من قصص التاريخ الحقيقية ؟ خاصة في ظل هجمات رجال الدين على كتاب المسرح واتهامهم لهم بالزيف والضلال . لقد تعرض المسرح في عصر شكسبير إلى حملة شعواء اتهمته بالانحلال الأخلاقي ، وصفته ببيت الشيطان . وفي هذه شكسبير إلى حملة شعواء اتهمته بالانحلال الأخلاقي ، وصفته ببيت الشيطان . وفي هذه

الحملة استخدم المتطهرون والمتعصبون من رجال الدين والوعاظ سلاح الصدق الذى شهره أفلاطون من قبل فى وجه الشعراء حين نفاهم من جمهوريته الفاضلة بدعوى أن يحاكون التجليات النسبية الناقصة فى عالم المادة لعالم الحقيقة المطلقة والأفكار المثالية(١).

إذا نظرنا إلى حصاد العصر الاليزابيثى من المسرحيات التاريخية وجدنا أنها جميعا تلتزم بصيغة متكررة ـ رغم احتلافاتها الفرعية ـ وهى صيغة تجمع بين خصائص الملحمة الشعبية من ناحية ، وخصائص الدراما المسرحية من ناحية أخرى . فالمسرحية التاريخية آنذاك ـ وربما حتى يومنا هذا ـ أخذت من الملحمة الشعبية موضوعها ، وهو تاريخ الجماعة فى حلقاته المتتابعة المتصلة ، وروحها المحركة ، وهو تمجيد الجماعة وأبطالها كها التنزمت بطابعها السردى العام ، ورؤيتها البانورامية الواسعة ومساحتها الزمنية العريضة . ومن الدراما استقت المسرحية التاريخية خصية التركيز على بعض الشخصيات المحورية وتكثيف الصراع بينها لتخلق نسقاً ينتظم الأحداث المعروضة فى توال منطقى سببى مقنع يشرح الدوافع ويبرر النتائج وينير السياق التاريخي .

ورغم التزام جميع المسرحيات التاريخية التي وصلتنا من هذه الفترة بهذه الصيغة الملحمية ـ الدرامية [ التي تقوم على التقدم الرأسي وفق منطق الدراما ، والتوسع الأفقى والتفرع وفق بنية الملحمة الشعبية ، وذلك في آن واحد بحيث تقترب بنيتها الحلزونية ـ تلك التي تقوم على التفرع والاستطراد ـ من بنية القص الشعبي عموما ، كما وصفها أحمد رشدى صالح في دراسته عن ألف ليلة وليلة وفن الحكاية الشعبية ] نقول رغم التزام هذه المسرحيات التاريخية بهذه البنية الحلزونية في مجموعها إلا أنها تنقسم بوضوح إلى أربعة أقسام عددة وفقا لمدى التزامها بالتاريخ وبعدها عن الأسطورة ، أو اقترابها من الأسطورة الشعبية وحريتها في التعامل مع الحقائق والوقائع التاريخية .

١ ـ أما القسم الأول فهو يضم المسرحيات التي تمزج التاريخ بالأسطورة والحكاية الشعبية دون حرج ويمكننا أن نطلق عليه عنوان المسرحية التاريخية ـ الأسطورية . وتندرج تحت هذا العنوان بعض المسرحيات المجهولة المؤلف مثل مسرحية جوربوداك ، وكامبيسيس ، وأبياس وفرجينيا ومسرحيات أخرى يختلف المؤرخون حول مؤلفها مثل مسرحية لوكرين ( ١٥٩١ ) التي يعزوها البعض إلى قلم شكسبير بينها يذهب البعض إلى تأكيد اتساقها مع أسلوب جورج بيل وروبرت جرين . والبطل لوكرين التي تحمل المسرحية السمه هو إبن بروتس وملك انجلترا في آن واحد ، وتحكى المسرحية عن كفاح الشعب

الانجليزى بقيادة هذا الملك ضد غارات وغزوات قبائل وسط أوروبا. وهناك أيضا مسرحية هامة في هذا القسم وهي مسرحية الملك لير وبناته الثلاث التي يلصقها بعض النقاد باسم توماس كيد حينا ، ولودج حينا ، وبيل وجرين في أحيان أخرى . وترجع أهمية هذه المسرحية إلى أنها أمدت شكسيبر بالهيكل السردي لرائعته الملك لير ، وذلك رغم أن هذه المسرحية الأولى لا تحكى شيئا عن الوزير جلوستر وابنيه إدجار وإدموند ولا تظهر فيها شخصية البهلول الهامة . وقد ألهمت السيرة الشعبية التي تحكى عن مغامرات الملك آرثر المسرح وكتابه عددا من هذه المسرحيات التي تمزج التاريخ بالأسطورة ، فنجد على سبيل المثال مسرحية بعنوان متاهب الملك آرثر ، وأخرى بعنوان مولد الساحر ميرلين ( ١٦٠٨ ) وكلتاهما مجهولة المؤلف .

٧ - أما القسم الثانى فهو يضم المسرحيات التاريخبة التى تلتزم بالوقائع والأحداث التاريخية الموثقة بدقة [ في حدود السجلات والمعلومات المتاحة آنذاك ] وتبتعد عن الأسطورة والسيرة الشعبية . وربما كانت مسرحية الملك جوهان ( King Johan ) هى أقدم مثال على هذا النوع من المسرحية التاريخية إذ يعود تاريخها إلى عام ١٥٥٠ ، وكتبها أسقف من أساقفة الكنيسة يدعى الأسقف بيل ( Bale ) وحين بدأ المسرح الإليزابيثى في الازدهار في الربع الأخير من القرن السادس عشر ، وقويت الروح القومية ، خاصة في ظل التهديد الأسباني المرعب بالغزو ، الذي انتهى اندحار الأسطول الأسباني الذي كان يعرف باسم الأرمادا المرعب بالغزو ، الذي البريطان إزداد إقبال المؤلفين المسرحيين على تصوير وقائع التاريخ البريطاني الحديث فنجد في عام ١٥٨٨ مسرحية بعنوان الاضطرابات والقلاقل في عصر الملك جون ، وفي نفس العام مسرحية الانتصارات الشهيرة لهنرى الخامس ، وفي عام المهراع بين آل يورك وآل لانكاستر ، وكان هذا عنوان الجزء الأول أما الجزء الثاني فحمل عنوان القصة الحقيقية لمأساة ريتشارد دوق يورك وذلك في عام ١٥٩٤ .

وإلى جانب هذه المسرحيات التى لا نعرف عن مبدعيها شيئا ، والتى أفاد منها شكسبير الكثير فى كتابة مسرحياته التاريخية التى ذكرناها آنفا ، هناك عدة مسرحيات بأقلام معروفة ، منها مسرحية إدوارد الأول ( ١٥٩١ ) التى كتبها جورج بيل ، وجيمس الرابع ملك اسكتلنده ( ١٥٩٠ ) التى كتبها روبرت جرين وإدوارد الثانى ( ١٥٩٢ ) التى أبدعها كريستوفر مارلو ، ومسرحية إدوارد السادس ( ١٥٩٩ ) التى شارك فى تأليفها توماس هيوود .

ولى تناولهم لتاريخ بلادهم الحديث آنذاك اضطر الكتاب الاليزابيثيون إلى التنزام الحذر وإلى التحايل على الرقابة السياسية ، شأمهم في ذلك شأن كتاب المسرح جميعا في ظل الأنظمة الشمولية . لقد لجأ هؤلاء الكتاب إلى الإسقاط المستتر والتوريه والسخرية الماكرة هريا من خطر السجن والمصادرة . ويلمس القارىء هذا الحذر بصورة واضحة في تناول صامويل رالى لفترة حكم الملك هنري الثامن .. والد الملكة اليزابيث .. في مسرحية بعنوان إذا رأيتني عرفتني ( ١٠٦٤ ) ، وفي مسرحية أخرى عن حكم الملكة الكاثوليكية مارى ـ شقيقة الملكة اليزابث التي سبقتها على عرش انجلترا واضطهدتها بعد وفاة والدهما هنرى الثامن وابئه الوحيد إدوارد السادس الذي لم يعمر طويلا على العرش ومات وهو لم يزل بعد صبيا . وكانت الملكة مارى قد عرضت البلاد لحكم ديني ارهابي بهدف العودة بانجلترا إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية بعد أن انشقت عنها في حكم والدها هنرى الثامن إثر رفض البابا تطليقه من زوجته الأولى الأسبانية ـ أم الملكة مـارى ـ وهي الملكة كـاثرين من آل أراجون وكانت الملكة ماري تكن ضغينة عميقة لوالدة اليزابث \_ أن بولين التي كانت سبباً في انفصال والديها ، وانسحبت ضغيتتها على ثمرة هذا الزواج : الملكة اليزابث ، كها كانت تعتبرها إبنة غير شرعية لأن زواج الملك هنرى بوالدتها كان باطلا في نظر الكنيسة الكاثوليكية التي لا تجيز الطلاق . وحين رحلت مارى وحلت اليزابث مكانها على العرش تنفست الأمة الصعداء وانتهى عهد الإضطهاد الديني الدموي . ورغم مـا لاقته الملكـة اليزابث على أيدى شقيقتها مارى إلا أنها لم تكن ترحب بـالهجوم عـلى أفراد اسـرتها أو التعرض لهم لذلك لجأ الكاتب إلى المراوغة في عنوان مسرحيته ، فلم يذكر اسم مــارى صراحة وانما أسمى مسرحيته إذا كنت لا تعرفني فأنت لا تعرف أحدا ـ أو متاعب الملكة اليزابث If you know not me, you know nobody بما تنطرى عليه كلمة ( Nobody )من تورية إذ تعني « لا أحد » و « شخص تافه » في آن واحد .

لقد كانت الملكة اليزابث تكن حبا عميقا للمسرح وتشجعه وتتحمس له ، وكانت تتمتع برحابة الصدر وروح الفكاهة والدعابة ، لكن ذلك لم يمنع الرقابة السياسية آنذاك من الزج بكتاب المسرح إلى السجن بين الفينة والفينة بتهمة العيب فى الذات الملكية أو التطاول على النظام . ورغم روح الإشادة والتمجيد لأبطال التاريخ القومى التى شاعت فى معظم هذه المسرحيات التاريخية ، ورغم أن النقد فيها اقتصر على الشخصيات الممادية للبيت المالك الذى يمسك بمقاليد الحكم ، إلا أن هذه المسرحيات تقدم فى مجموعها صورة دموية بشعة لتاريخ الصراع على السلطة ، لا يكاد ينجو أحد من ظلالها السوداء المرعبة (٢)

٣ - أما القسم الثالث من المسرحيات التاريخية فيرتبط ارتباطا وثيقا بالقسم الثانى ولا يكاد يختلف عنه إلا في درجة تركيزه على شخصية معينة ، وجعلها محور العرض المسرحي كله ، وفي تعدد مصادر هذه الشخصية المحورية التي قد تنتمي إلى عالم السلطة أو عالم الأدب أو الفن أو التاريخ الشعبي . والمسرحيات التي يضمها هذا القسم يطلق عليها عادة اسم مسرحيات السيرة ( biographies ) أي المسرحيات التي تعرض لحياة شخصية حقيقية واحدة ـ سياسية أو ثقافية أو دينية ـ لا لفترة حكم أو تاريخ أسرة أو بيت حاكم أو أحداث قومية . ولعل أهم مسرحية وصلتنا من هذا النوع هي مسرحية عن حياة [ سير توماس مور ] ـ اشترك شكسبير في كتابتها بل أن البروفيسور تشارلز جاسبار سيسون ينسبها كلها إلى شكسبير حتى أنه ضمنها في الطبعة الكاملة لأعمال شكسبير التي أشرف عليها وعدمت في لندن عام ١٩٥٣ ـ وقد صورت المسرحية هذا الأديب والعالم العظيم ـ صاحب كتاب اليوتوبيا الشهير ( Utopia ) أو المدينة الفاضلة ـ الذي اضطهده وقتله الملك هنري الثامن ، في صورة القديس الفاضل والإنسان العذب ، الحلو المعشر ، الرقيق الحاشية . وتتضمن هذه المسرحية مشهدا يصور وصول فرقة تمثيل جوالة إلى بيت من بيوت النبلاء ـ على غرار المشهد الشهير في مسرحية هاملت ويصف بدقة مراحل الإعداد بيوت النبلاء ـ على غرار المشهد الشهير في مسرحية هاملت ويصف بدقة مراحل الإعداد بيوت النبلاء ـ على غرار المشهد الشهير في مسرحية هاملت ويصف بدقة مراحل الإعداد بيوت النبلاء .

ومن مسرحيات السيرة التي يلصقها المؤرخون أحيانا بشكسبير هناك مسرحية عن حياة وترماس كرومويل] يرجع تاريخها إلى عام ١٦٠١، وتلمس فيها جرأة كبيرة في التعرض لسياسة الملك هنرى الرابع وطريقته في التعامل مع أعوانه ، كذلك نجد عددا لا يستهان به من المسرحيات التي تعرض لشخصيات شهيرة في التاريخ السياسي مثل هوتسبار ، وباكينجهام ، وولزى ، وليدى جين جراى وغيرهم ومسرحيات تتناول شخصيات أدبية من داثرة البلاط الملكي في عصر هنرى الثامن وغيره ، مثل مسرحية سير توماس وايات الشاعر الانجليزى الشهير ، التي اشترك في تأليفها توماس ديكر وجون وبستر عام ١٦٠٤ وشخصيات من أبطال الكفاح الشعبي مثل مسرحية حياة وموت جاك ستر و The life أو شخصيات من أبطال الكفاح الشعبي مثل مسرحية حياة وموت جاك ستر و The life الفلاحين عالم ١٣٨١ ومات في نفس العام .

٤ ـ ومن مسرحيات السيرة التاريخية ننتقل إلى النوع أو القسم الأخير من المسرحية التاريخية وهو مسرحية السيرة أو الأسطورة الشعبية التي تعرض لشخصيات تحيا في التراث

والوجدان الشعبى دون أن يكون لها سند تاريخى مؤكد . وفي هذا النوع برع الكاتب روبرت جرين وأنتونى مانداى ، فكتب مانداى مسرحتين عام ١٩٩٨ عن البطل الشعبى الشهير روبين هود الذى كان يقاوم البلاط ـ رغم أصله النبيل وانتمائه إلى البطبة الأرستقراطية ويسرق الأغنياء لصالح الفقراء . كانت المسرحية الأولى بعنوان انهيار روبرت ، سيد هنتجتون ( Downfall of Robert, Earl of Huntingdon ) ثم موت روبرت ، سيد هنتجتون . وفي المسرحيتين يصور مانداى هذا البطل الأرستقراطي المتمرد في صورة مشرقة كرمز للبطولة الشعبية المتجددة دوما ، ويزوجه من الفتاة النبيلة ماريون ، ويصور قلعته في غابة شيروود في اطار رومانسي رعائي ساحر . وقد استفاد مانداى في ماتين المسرحيتين عن روبين هود من مسرحية قديمة لروبرت جرين بعنوان جورج جرين جامع الماشية الفها عام ، ١٩٩٩ واستخدم فيها قصة روبن هود كأحد خيوط حبكته ومزجها بعض قصص غارات الحدود بين اسكتلنده وانجلترا ليصور المغامرات العجيبة للمدعو جورج جرين ، أو جورج الأخضر ، نسبه إلى تجواله الدائم في الحقول الخضراء .

وكها استلهم مانداى في مسرحيته عن روبين هود مسرحية معاصره روبرت جرين ، فقد استلهم أيضا مسرحية لنفس الكاتب تعرضنا لها من قبل وهي مسرحية القس بيكون والقس بانجاى ، ونسج على منوالها في عام ١٥٩٤ هـ أى قبل مسرحيته عن روبن هود باربع سنوات مسرحية تصور صراع ساحرين من سحرة القصص الشعبية بعنوان جون ساحر مقاطعة كتب وجون ساحر مقاطعة كمبرلانيد John a Kent and John a Cumber مقاطعة كثب وجون ساحر مقاطعة كمبرلانية السيرة الشعبية أنها تنتهي عادة بجو احتفالي يشيع فيه المرح والسرور وتنتهي جميع الصراعات وتحل المصالحة بين جميع فئات الشعب . وفي مسرحيات جرين ومانداى يستدعى هذا الجو الاحتفالي أجواء الشعر الرعائي الكلاسيكي القديم وهي الأجواء التي استوحاها السير فيليب سيدني في قصته المعروفة التي تحمل عنوان Arcadia ، وهو مكان في اليونان يرتبط في الأدب الكلاسيكي المعروفة التي تحمل عنوان الطبيعة والمدنية والمدنية . وعما لا شك فيه أن هذه القصة قد ألهمت المعريد من الشعراء وكتاب المسرح في عصر شكسبير .

الباب الثاني:

# من شكسبير إلى بايرون

### الندرامسسا البطولسسية

في عام ١٦٤٧ اشتعلت نيران الحرب الأهلية في انجلترا بين مناصري الملكية Royalists والجمهوريين اللين كانوا في مجموعهم من المتطهرين اللين كانوا يعادون أشكال الترفيه بأنواعها . . وأغلقت المسارح أبوابها وتوقف النشاط المسرحي الرسمي بصورة شبه تامة ورحل الممثلون بفرقهم إما خارج انجلترا كلها كها كها فعل جورج جولي (George Jolly) اللي هرب إلى ألمانيا بفرقته المسرحية ، وإما إلى خارج لندن في الأقاليم واستمروا في تقديم عروضهم سرا معرضين أنفسهم الإضطهاد قوات الجيش البيورتياني (Puritan) المعادي للمسرح والترفيه . وانتصر الجمهوريون بعد منوات قليلة وأعدموا الملك تشارلز الأول الكاثوليكي عام ١٦٤٨ ونصبوا أوليفر كرومويل حاميا عاماً -Protec (Protec وحين مات أوليفر كرومويل عام ١٦٥٨ وخلفه ابنه الأكبر ريتشارد في المحل إنجلترا ، وحين مات أوليفر كرومويل عام ١٦٥٨ وخلفه ابنه الأكبر ريتشارد في البرلمان عام ١٦٥٩ واستدعاء برلمان جديد خلع ريتشارد من منصبه في ٢٥ مايو ١٦٥٩ واستدعى تشارلز الثاني إبن الملك الراحل اللي أعدمته الثورة الجمهورية ـ ليخلف والله واستدعى تشارلز الثاني ـ إبن الملك الراحل اللي أعدمته الثورة الجمهورية ـ ليخلف والله على عرش البلاد ملكا .

وفور عودة تشارلز الثانى والملكيين واستتباب الأمن فى البلاد عام ١٦٦٠ سارع رجال المسرح المغتربين والفارين بالعودة ونشطوا إلى تكوين الفرق المسرحية لاستثناف الحركة المسرحية التى كانت قد إزدهرت على مدى ما يقرب من القرن الكامل قبل اشتعال الحرب الأهلية فعاد ( جورج جولى ) بفرقته من المانيا عام ١٦٦٠ ، وبدأ رجل مسرح آخر وممثل

شهير هو [ وليام بيستوں ] عروضه على خشبة مسرح [ سالزبرى كورت ] ، وجمع الممثل [ كيليجرو ] ممثلى فرقة « رجـال الملك » ( The Kıng's men ) وأعاد تكـوينها ، وشــرع المؤلف المسرحي [ دافينانت ] في تكوين فرقة مسرحية . . وكان هناك آخرون وآخرون . .

لكن المسرح الانحليزى كان قد طوى صفحة من تاريخه . ولم تكن جهود هؤلاء الرجال لتعيده إلى مجده السابق . . تغيرت اللحظة التاريخية وكانت فترة إغلاق المسارح اشبه ما يكون بما يسميه النقاد البنيويون بالقطيعة البنيوية . . أى بالتحول الكامل في المسار من هيكل إلى هيكل . كان إغلاق المسارح سببا في اندثار تقاليد عصر مسرحى كامل ، وكان إعلانا لبداية عصر آخر تحول فيه المسرح من فن الجماهير إلى فن الخاصة ، ومن مؤسسة شعبية ديمقراطية إلى مؤسسة ملكية أرستقراطية .

لقد حرص الملك تشارلز الثانى بعدعودته إلى عرش انجلترا على وضع المسرح تحت إشرافه الخاص ، وعلى ربطه بالبلاط فحرم النشاط المدرحي إلا بترخيص خاص منه . . ومنح هذا الترخيص لفرقتين اثنتين فقط أحدهما يرأسها الفنان [كيليجرو] والثانية يرأسها الفنان [ دافينانت ] - وتم هذا بعد شهور قليلة من توليه الحكم - وهكذا إمتد نظام الإحتكار إلى المسرح . . وبعد أن كانت لندن في بداية القرن تزهو بما لايقل عن السته فرق مسرحية نجدها في النصف الثاني من القرن السابع عشر بها فرقتان فقط ما لبئتا أن تحولتا إلى فرقة واحدة حين تم إدماجهما في عام ١٦٨٧ فانحسر النشاط المسرحي في انجلترا في الربع الأخير ذلك القرن وتقلص إلى عروض فرقة مسرحية واحدة واستمر هذا الحال حتى عام ١٦٩٥ .

ونستطيع أن نرصد أوجه التغير الجذرى فى الحركة المسرحية الإنجليزية الذى شمل كافة جوانبها فى عصر عودة الملكية فى التحولات التالية التى نلحظ تراسلها واشتباكها :

### ١ ــ النظرية الدرامية والنقدية

رغم دراية المؤلف الإليزابيثي بالقواعد الكلاسيكية التي استنها نقاد عصر النهضة مثل [ أسكام ] و [ كاستلفترو ] و [ بوالو ] وغيرهم إلا أنه اختار أن يخرج عنها خضوعا للذوق الجماهيري العام . فمؤلف المسرح في العصر الاليزابيثي وحتى عصر عودة الملكية لم يكن يكتب أدبا مسرحيا ليحفظه في الكتب . . بل كان يكتب نصاً للتمثيل والعرض . . وكان

أشد ما يؤ رقه هو انصراف الناس عنه فقد كان هذا يعني خراب الديار ولهذا لم ينظر شكسبير إلى مسرحياته باعتبارها أعمالا أدبية فلم يعني ىجمعها ونشرها ومراجعتها في حياته بعد أن اعتزل التمثيل وحياة المسرح . . وذلك رغم عنايته الفائقة بنشر ومراجعة سوناتاته وقصائده . . ولهذا السبب أيضا كتب بن جونسون مسرحيتين على النهج الكلاسيكي هما سيجانوس وكاتيلين ليدفع عن نفسه تهمة السوقية المسرحية واتهم شكسبير ـ رغم إعجابه الشديد به ـ بالهمجية والتسيب في القصيدة التي رثاه فيها لأنه تجاهل القواعد الكلاسيكية . لقد كان المؤلف الاليزابيثي يأخذ من التراث الكلاسيكي ما يناسبه ويتجاهل ما لايستسيغه الذوق الجماهيري العام . . فنجده يحتفظ بالتقسيم الذي اقترحه الروماني [ هوراس ] في قصيدته فن الشعر فيقسم المسرحية إلى خمسة فصول ، ونجده يستلهم الروماني [ سينيكا ] بينها يرفض وحداث الزمان والمكان والحدث التي شرحها ودعا اليها الشاعر سير فيليب سيدني في مقاله دفاع عن الشعر الذي ظهر في آخر سنوات القرن السادس عشر مفضلا عليها سيولة الزمان والمكان وتنوعه ، والحبكة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية ـ كها فعل شكسبير في مسرحية حلم ليلة صيف . لقد كان المسرح في عصر شكسبير فضاءً تجريدياً رمزياً يتسع لجميع الأزمنة والأمكنة . . كان مثل مسرح العصور الوسطى الرمزى مسرح ا الحياة وتاريخ البشريـة المادى والـروحى . . . ولهذا تميـزت نصوص العصـر الإليزابيثي بالانتقالات السريعة في الزمان والمكان من خلال المشاهد المتلاحقة القصيـرة التي تخلق إحساسا بالسيولة والتدفق في حركة الزمان والمكان فكأننا بصدد نص سينمائي ويكفي أن نتذكر في هذا الصدد أن أحد فصول مسرحية أنطونيو وكليوباتره يجتوى على ما لا يقل عن سبعة عشر مشهداً تنتقل بنا في إيقاع لاهث لا تقدر عليه إلا الكاميرا السينماثية من مكان إلى مكان . كان المؤلف يستخدم اللغة في الإشارة إلى المكان والزمان ويخلق الإحساس به من خلال الوصف الإيحاثي . . . وكان المتفرج يمتلك خيالا نشطا يقظا مدربا . . يشارك مشاركة إبداعية في إكمال عناصر الدراما والمنظر السرحي.

وتغير الحال في عصر عودة الملكية فوجدنا الكلاسيكية تغدو النظرية المهيمنة التي تحكم كافة جوانب النشاط المسرحي من تأليف وتمثيل ونقد ، وكان الملك وحاشيته قد تشبعوا هذه النظرة إبان هجرتهم الطويلة في فرنسا معقل المسرح الكلاسيكي آنذاك . كان قوام النظرية الكلاسيكية كها تبلورت في فرنسا على إيدى بوالو وغيره من النقاد هو :

الالتزام بوحدات الزمان والمكان والحدث .

٢ ــ الالتزام بقواعد اللياقة التي تمنع مشاهد العنف أو القتل أو التعذيب إيمانا بأن
 ما يسمى بالجلال التراجيدي يتنافى مع مثل هذه المشاهد .

٣ ـ الالتزام بعدم خلط الأنواع فلا يجوز خلط الكوميديا بالتراجيديا أو الشعر بالنثر .

الالتزام باللغة البلاغية الخطابية الرصينة المنمقة التي تسمو بالشخصيات الدرامية وترفعهم فوق العامة .

الالتزام بالمواضيع الأخلاقية السامية وخاصة موضوع الصراع بين الحب والواجب
 الذي غدا محور تراجيديات هذه الفترة .

ولما كان النظام الملكى فى فرنسا يتبنى النظرة الكلاسيكية المحافظة إلى الفن والأدب والمسرح باعتبارها إحدى دعاماته ، والهيكل الإبداعى المسائد لسلطانه ، حتى أن الكاردينال ريشيليو رئيس وزراء فرنسا فى عهد لويس الرابع عشر أهتز وثار ومار حين تجاهل الكاتب المسرحى كورنى إحدى الوحدات الثلاث فى مسرحيته السيد للاكان هنا هذا هو الحال فى فرنسا فقد سعى الملك تشارلز الثانى بدوره فى ترسيخ النظرية الكلاسيكية فى انجلترا وانصاع له الأدباء والشعراء الطامعون فى منحه وعطاياه وتشجيعه فظهر تيار النقد الكلاسيكى الذى بدأه الشاعر والكاتب المسرحى جون درايدن بمقاله عن الشعر المسرحى عام ١٦٦٨ ، م دعمه ورسخه فى مقال عن المسرحيات البطولية عام ١٦٧٧ ، و ترويلاس وكريسيدا عام وفى مقدمته لمسرحيته كل شىء فى سبيل الحب عام ١٦٧٧ ، و ترويلاس وكريسيدا عام وكان الملك تشارلز الثانى قد نصبه أميراً للشعراء عام ١٦٧٨ .

ولم يكتف درايدن بالدعوة النظرية إلى الكلاسيكية في المسرح أو ما أسماه بالدراما البطولية ( Heroic Drama ) بل تخطى التنظير إلى التطبيق فكتب عددا من المسرحيات البطولية التي طبق فيها التعاليم الكلاسيكية التي ذكرناها آنفا ، وتخلى فيها عن الشعر المرسل ( blank verse ) الذي ارتبط بشكسبير والمسرح الاليزابيثي مفضلا عليه اسلوبا في النظم يعتمد على تكرار وحدة مقفاة من بيتين من بحر الأيامب الخماسي التفعيلة [ The Heroic ] وكانت أولى هذه المسرحيات البطولية مسرحية الملكة الهندية التي الفها عام ١٦٦٤ بالاشتراك مع سير روبرت هوارد ثم تبعها في العام التالي بمسرحية الإمبراطور الهندي من تأليفه وحده (١٦٦٥) . وفي عام ١٦٦٩ عاد درايدن مرة أخرى إلى التراجيديا البطولية ( وكان قد انصرف إلى كتابة الكوميديا لفترة ) وذلك بمسرحية الحب الطاغي أو الشهيد الملكي ) ، ثم تلاها بمسرحية من جزئين هي فتح غرناطة التي عرض الجزء الأول منها على خشبة المسرح عام ١٦٧٠ ، والجزء الثاني عام ١٦٧١ .

كـاملة فبرزت عيـوبها بصـورة واضحة دفعت أحـد النبلاء وهــو جورج فيليــارز ( دوق باكينجهام ) إلى محاكاتها محاكاة برلسكية ساخرة جسمت تكلفها اللغوي وخطابيتها واصطناعها ومبالغاتها الميلودرامية الساذجة . وأسمى فيليارز مسرحيته البولسكية البروفة ( ١٦٧٧ ) وكانت هذه المسرحية بمثابة إعلان بداية النهاية للدراما البطولية ، والحق أن الدراما البطولية كان محكوماً عليها بالموت سواء كتب فيليارز مسرحيته أم لم يكتبها وذلك لعدة أسباب منها أنها كانت تطرح نسقا لغويا وأخلاقيا وسلوكيا لاينتمي إلى مجتمع عصر عودة الملكية أو واقعه بأي صورة من الصور . لقد كان عصر تشارلز الثاني عصر انحلال أخلاقي وجنسي لم يترك مجالا لصراع الحب والواجب الذي كرسته الدراما البطولية وجعلته محورها الأساسى ، ولم يكن صاحب نظرية الدراما البطولية نفسه يؤمن بهذا الصراع الذي تناوله في المسرحية تلو الأخرى ، بل كان كان ينساق وراء شهواته ونزواته دون رادع من واجب أو ضمير . ولهذا جاءت هذه المسرحيات زائفة متكلفة سطحية ، تـطرح أنماطــا كاريكاتيورية ساذجة لا تحمل أي مصداقية إنسانية ، وتدور أحداثها في بلاد نائية بعيدة ، في مراكش والبندقية وغرناطة أو بلاط ملك المغول . كانت الدراما البطولية تتشدق بالمثل العليا التي لم يعد أحد يؤ من بها في ذلك العصر ، وكان جمهور المسرح آنذاك ـ الأرستقراطي المتحرر في مجموعة \_ يشاهدها كنوع من ( الكفارة ) في وصف أحد النقاد(٢) \_ حتى ينغمسوا في ملذاتهم بضمير مستريح .

عام حرف المصودم الذي بنبورت فيه مارمع الدراما البطولية بصوره

وبالإضافة إلى سذاجة وتكلف الدراما البطولية وبعدها عن الواقع ، كان عنصر الإبهار يمثل جانبا أساسيا من جوانبها ولذلك اقتربت مسرحيات هذا النوع الفني اقترابا شديدا من فن الأوبرا الذي كان قد بدأ في الإزهار في تلك الفترة على أيدى الفرق الإيطالية الزائرة . وحين أفسح المسرح الانجليزي مكانا لفن الأوبرا كان من الطبيعي والمنطقي أن تتوارى الدراما البطولية التي كانت تشبه الأوبرا في بنيتها العامة بينا تفتقر إلى ميزة الموسيقي .

### ٢ - منهج التمثيل:

كان المنهج المفضل في التمثيل في العصر الإليزابيثي هو المنهج الطبيعي الذي ينفر من التكلف والمبالغة والتنميط ويتخذ من الطبيعي والمعقول والمقبول مثله الأعلى ، وقد ترك لنا شكسبير في حديث هاملت مع الممثلين في مسرحية هاملت وثيقة تثبت ذلك (٢٢) ـ وفي عصر

شكسبير كان التمثيل قاصرا على الرجال وكان الأطفال دون سن البلوغ يقومون بأدوار النساء . ورغم ذلك لم يمثل غياب المرأة عن خشبة المسرح فى العصر الإليزابيثى عائقا فنيا وإلا لما كتب شكسبير أدواره النسائية الطويلة المعقدة الخالدة مثل دور كليوباترة أو ليدى ماكبث أو بورشيا أو روزاليند أو غيرها . إن هذه الأدوار الصعبة العريضة لمى أكبر دليل على حنكة وخبرة ودربة هؤلاء الصبية من المثلين وعلى تقدم تقنيات تدريب المثل فى العصر الإليزابيثى .

وفي عصر عودة الملكية دخلت المراة إلى المسرح وتمتعت بالحظوة الملكية وسار التمثيل ف طريقين متميزين . ففي مجال الكوميديا كان أسلوب التمثيل واقعيا في مجموعة يحاكى السلوك الاجتماعي الخارجي وينحو إلى أنسقة الأداء الهزلي والكاريكاتيوري أحيانا . أما في مجال التراجيديا فقد ابتعد أسلوب التمثيل تماما عن الواقعية كها عرفتها كوميديا عصر النهضة أو الطبيعية التي عرفها المسرح الإليزابيبثي . فكها استورد الملك تشارلز الثاني النظرية الكلاسيكية من فرنسا استورد أيضا منهج التمثيل الكلاسيكي الذي يؤكد من خلال المشية والحركة والإشارة والايماءة والصوت ابتعاد الشخصيات البطولية وانفصالها عن الواقع . ولعل أكبر دليل على التغير الجذري العميق في أسلوب الأداء التراجيدي أن اضطر عمثل نابه من فناني مسرح ما قبل عصر النهضة وهو توماس بترتون إلى الرحيل إلى فرنسا للراسة المنهج الكلاسيكي الجديد الذي غدا موضة العصر في الدراما البطولية .

### " - السينوغرافيا [ المعمار المسرحى - الديكور - الملابس - الإضاءة ] :

وكها تغير أسلوب الكتابة المسرحية والتمثيل شهد الكيان المادى للمسرح تغيرا جلريا . لقد كان المسرح في العصر الإليزابيثي في مجموعة دائرى المعمار مفتوحا للسهاء يعتمد على الإضاءة الطبيعية إذ كانت العروض تقدم في ضوء النهار ، وتحول في عصر عودة الملكية إلى مسرح مغلق يستخدم الإضاءة الصناعية وتقدم عروضه في المساء .

وكانت خشبة المسرح فى العصر الإليزابيثى تمتد إلى منتصف قاعة المشاهدين التى خصصت الأرخص أنواع التداكر فكان جمهور العامة والبسطاء يلتفون وقوفا حول خشبة المسرح من ثلاثة جوانب بينها يجلس القادرون فى بناوير تحيط بساحة الوقوف هذه . أما فى عصر عودة الملكية فقد تقلصت المنصة الممتدة إلى عمق الصالة ( The apron stage ) وبدأ المسرح فى التحول إلى شكل مسرح العلبة الإيطالى ، فظهر الإطار أو البروسينيام أرش

وتحولت الصالة إلى أماكن غالية الثمن يؤمها شباب الطبقة الأرستقراطية بدلا من البسطاء والفقراء وصبية الحرفيين ، وزودت بالمقاعد بعد أن كانت ساحة لمشاهدة العرض وقوفا فى العصر الإليزابيثى .



المسرح الاليزابيثي ( من الحارج )

وأدى هذا التحول في المعمار المسرحى وشكل خشبة المسرح إلى تحول في طبيعة الديكور المسرحى أفرز بدوره تغيرا في النص المسرحى المكتوب. لقد كان الديكور في عصر شكسبير رمزيا يعتمد في رسم المنظر المسرحى على استخدام بعض المفردات البسيطة للايحاء بالمكان [ كاستخدام فرع شجرة مثلا للايحاء بمنظر غابة أو مكان ريفي أو استخدام شعلة للإيحاء بالظلام]، وكان يعتمد أيضا على التمثيل في الايحاء بالزمان والمكان [ كاستخدام الممس والخطوة المتلصصة في الإيهام بالتسلل إلى مكان ليلا على سبيل المثال]، وكان الوصف الشعرى اللغوى الموحى يلعب دورا حيويا في استثاره خيال المتفرج ودفعه إلى



خشبة المسرح الاليزابيثي ( من الداخل )

تصور المنظر المسرحى . وقد نتج من هذا الحال أن تميزت النصوص المسرحية فى عصر شكسبير بنوع من التحرر والسيولة التى قربتها من طبيعة السينها فانقسمت فصولها إلى مشاهد قصيرة تنتقل بسرعة وحرية فى المكان والزمان .

أما في عصر عودة الملكية فقد دخلت المناظر المسرحية المرسومة والديكور الشبه واقعى إلى المسرح مع الإضاءة المصطنعة وقوس البروسينيام فقل عدد المشاهد وتقلص كها خلت

المسرحيات من المقاطع الـوصفية الموحية بالزمان والمكان والتي رصعت المسرحيات الإليزابيثية . أما الملابس المسرحية فقد ظلت على حالها فكانت ملابس العصر في زمن شكسبير وزمن عودة الملكية إذ لم تدخل الواقعية التاريخية في انجلترا إلى الديكور والملابس المسرحية إلا في القرن التاسع عشر .

### ٤ - جمهور المسرح:

كان الجمهور المسرحى فى عصر شكسبير منوعا يمثل كافة الفئات الاجتماعية من الأمير إلى الغفير ومن النبيل إلى العامل الفقير ولهذا سعى كتاب المسرح آنذاك إلى تمثيل الواقع فى كل مستوياته فكانت رقعة التجربة الانسانية فى مسرحياتهم ثرية عريضة ففى مسرحية مثل حلم ليلة صيف مثلا يجد القارىء طبقة النبلاء والطبقة المتوسطة وطبقة الحرفيين جنبا إلى جنب، ويختلط عالم الواقع بعالم الخرافات الشعبية والجن والعفاريت. وقد أدى ثراء القطاع المعروض من التجربة الانسانية والأنماط البشرية إلى تعدد الحبكات وتنوع مستويات اللغة وخلط الشعر بالنثر والكوميديا بالمأساة والجلال بالهزل.

أما في عصر عودة الملكية فقد تقلص حجم الجمهور المسرحي تقلصا خطيرا حول الظاهرة المسرحية من تعبير عن وجدان الأمة في مجموعها إلى تعبير عن الطبقة المتميزة الحاكمة . إن الملك تشارلز الثاني حكم على المسرح بهذا التحديد والتقلص حين وضعه في خدمة البلاط وتحت رعايته الشخصية فصارت الطبقة الأرستقراطية هي جمهوره الأساسي وابتعدت الطبقة المتوسطة والعاملة عنه تماما . ويما لا شك فيه أن مناصرة الطبقة المتوسطة للبيوريتانية \_ أي مذهب المتطهرين المتزمت \_ وانصياعها للراي القائل بأن الفنون تدخل في باب المحرمات وأن المسرح هو بيت الشيطان \_ لا شك أن انصياع الطبقة المتوسطة لهذه الأراء المتطرفة كان سببا أساسيا في عزوفها عن ارتياد المسرح . . . لكن المسرح بدوره لم يفعل شيئا ليبدد وشكوك هذه الطبقة بل تمادي في الاباحية والسخرية من مثلها وأخلاقياتها في كوميديات عصر عودة الملكية بما رسخ نفورها منه . وهكذا تحول المسرح من مؤسسة في كوميديات عصر عودة الملكية بما رسخ نفورها منه . وهكذا تحول المسرح من مؤسسة الم المسرح في نهاية القرن السابع عشر وغدت العنصر الأساسي في مسرح القرن الثامن والتاسع عشر إبان إزدهار الميلودراما والأوبرا والأوبريت ومسرح الفرجة والابهار إلا أن الطبقة العاملة ظلت بمناي عن المسرح بدرجة كبيرة . . وانتهي عصر عظمة المسرح الطبقة العاملة ظلت بمناي عن المسرح بدرجة كبيرة . . وانتهي عصر عظمة المسرح الإيزابيثي إلى غير رجعة . . عصر السيولة الطبقية والهارمونية الاجتماعية

## أنطونسيو وكليوباتسرة بيـن درايــــدن وشــكســـبير

في عام ١٩٧٧ كتب جون درايدن معالجة مسرحية لقصة أنطونيو وكليوباتره التي خلدها المؤرخ اللاتيني بلوتارك والتي كان شكسبير قد تناولها من قبل في المسرحية التي تحمل عنوان بطليها . وبدلا من البناء البانورامي الذي اختاره شكسبير والذي اعتمد على الانفساح الزماني والمكاني ، والمشاهد السريعة التي تشبه اللقطات السينمائية وتقفز بنا في الزمان والمكان اختار درايدن بناءً كلاسيكيا مجافظ على وحدات الزمان والمكان والحدث ، ويلتزم بالتقسيم النوعي لأدب المسرح ما بين تراجيديا وكوميديا فيعتنق الجدية طوال المسرحية ويتجنب أي لمسة أو لمحة كوميدية ، كما يلتزم ببلاغة وفخامة الأسلوب على حساب الواقعية السيكولوجية . وكان درايدن في معالجته الجديدة هذه لقصة أنطونيو وكليوباترة مجذو حذو التراجيديا الفرنسية كما كتبها كورني ، ويطبق تعاليم الكلاسيكية الجديدة التي دعا اليها على غرار النقاد الفرنسيين في مقالته عن الشعر المسرحي .

وتحمل مسرحية درايدن التي عنونها كل شيء في سبيل الحب أو روعة الموت AllFor )

( Love, or, The World Well Lost ) ملامح عدة من تراجيدياته البطولية التي تحدثنا عنها من قبل ولا تختلف عنها إلا في ملمح واحد وهو تخلى درايدن عن وحده النظم التي التزم بها في التراجيديات البطولية [ أي البيتين المقفيين أو The Heroic Couplet ) ، وعودته إلى الشعر المرسل الذي يتجاهل القافية ، ولا يأبه بتزامن نهاية المعنى أو الجملة مع نهاية البيت الشعرى . وقد نتج عن هذا الاختلاف أن تفوقت هذه التراجيديا التي تدور كعادة الدراما

البطولية حول صراع الحب والواجب عن مثيلاتها واكتسبت اللغة فيها درحة من المصداقية الدرامية نفتقدها في تراجيديات ذاك العصر .

وقد هلل الأدباء والنقاد لهذه المسرحية في وقتها وعدوها أفضل من انجاز شكسبير لالتزامها بالقالب الكلاسيكي فقد كان أكثر ما يعاب على شكسبير في عصر عودة الملكية وسيادة الكلاسيكية الجديدة هو تجاهله للوحدات الثلاث الذي أفرز في رأى النقاد آنذاك تفككا في البناء وتبديداً للتوتر الدرامي والشحنة الانفعالية . ورغم هذه النظرة المحابية لمسرحية درايدن من قبل نقاد عصره فقد أثبت الزمن خطاهم فالعالم كله مازال يقرأ ويمثل معالجة شكسبير لقصة أنطونيو وكليوباترة بينها لا يقرأ مسرحية درايدن سوى المتخصصين . ويكفى أن نذكر أن مسرحية درايدن رغم شعبيتها في القرن الثامن عشر لم تعرض في انجلترا في القرن العشرين سوى مرة واحدة حين قدمتها جمعية فينكس للتمثيل ( Phoenix ) في لندن عام ١٩٢٧ بينها اعتلت مسرحية شكسبير خشبة المسرح عدة مرات في أمريكا وبريطانيا .

ومصدر الخلل النقدى فى تقييم المسرحيتين فى عصر درايدن هو فكرة النقاد الخاطئة آنذاك عن طبيعة البناء الدرامى فقد كانوا ينظرون للبناء الدرامى باعتباره قالبا آليا خارجيا يصيب فيه الكاتب أفكاره وتصوراته وكأنها سائل لا يلبث أن يتجمد ويتخد شكل هذا القالب . لم يدرك هؤلاء النقاد أن الشكل فى الفن لا ينفصل عن المضمون ، بل هو النسق الجمالى الذى يتخلق من خلاله المعنى والتجربة الفنية .

لقد ظن النقاد آنذاك أن درايدن قد كتب نراجيديا كلاسيكية على نهج القدماء ، والحق أن العمل قد يبدو من الخارج وكأنه يطبق تعاليم أرسطو كها دونها في كتابة فن الشعر . ورغم ذلك حين يفحص القارىء العمل في مجموعة وتأثيره الكلى ، ويتعمق فيه بعيدا عن مظهره الخارجي الخادع فسوف يكتشف أن مسرحية كل شيء في سبيل الحب تختلف اختلافا جذريا عن التراجيديا الكلاسيكية كها كتبها سوفوكليس على سبيل المثال . لقد تصور درايدن أن التراجيديا هي مجموعة من القواعد الآلية والحيل التكنيكية الخارجية والشكليات ، وفاته أن يدرك ما أدركه شكسبير من قبله ببصيرة نافذة وهو أن التراجيديا في جوهرها رؤية للعالم أساسها الإيمان بوجود قوى فوق الطبيعة يصطدم بها الإنسان في ثورته وعذاباته الوجودية ولا تلبث أن تقهره .

إننا نلمس هذه الرؤية التراجيدية أو هذا و الإحساس التراجيدى بالوجود على أسماه ريتشارد سيوول(١) في المسرحيات اليونانية القديمة كها نستشعره في مسرحيات شكسبير ومعاصريه . أما في عصر درايدن فقد انحسرت الرؤية التراجيدية بانحسار الإيمان فقد كان عصره علميا علمانيا متشككا في عموميته ، كان عصر الجمعية الملكية وعصر نيوتن وكان فيلسوفه المختار هو جون هوبز الذي وصف المبادىء الأخلاقية بأنها استراتيجيات لفرض الإرادة والسلطة وإخضاع الآخرين ، وجعل المتعة والخوف المحركين الرئيسيين للفعل البشرى .

لقد كانت الحرب الأهلية تجربة مريرة عميقة الأثر زلزلت نظام القيم والعلاقات والمفاهيم القديم الذي كان قد بدأ يتصدع تدريجيا في السنوات الأخيرة من حياة شكسبير... أي منذ بداية القرن السابع عشر ... تحت تأثير التغيرات الاجتماعية والسياسية والحضارية ، والاكتشافات العلمية ، التي غيرت صورة العالم القديمة تغييرا جذريا زلزل إيمان الكثيرين . ولما كان قادة الثورة الجمهورية وأنصارها من جماعة المتطهرين المعروفين بتزمتهم الكثيرين لم يكن غريبا أن تمتد كراهية الملكيين لهم بعد عودتهم إلى الحكم من نطاق العداوة السياسية إلى العداء الديني ، فصار الإيمان يعد ضربا من التخلف والالتزام بالأخلاق نوعا من الخيانة السياسية .

ولقد تشرب درايدن وغيره من كتاب المسرح الروح العلمية التى تنفر من الغموض والأسرار وتنزع إلى التحليل والشرح وتفسير الظواهر جميعها تفسيراً عقلانيا ، كها تغلغلت في كتاباتهم نزعة التشكك الديني والسخرية من المبادىء الأخلاقية الموروثة والمرتبطة بالدين ، فنجدهم في تراجيدياتهم البطولية يتشدقون بمثل عليا لا يؤمنون بها ولا يؤمن بها جمهورهم الضيق من حاشية الملك والطبقة العليا المتشبعة بالروح العلمية التشككية ، ثم نراهم في كوميدياتهم الواقعية يسخرون من هذه المثل العليا سخرية واضحة وينخرطون في إباحية ساخرة ، فكأننا بإزاء حالة من انفصام الشخصية أصابت عصرا بأكمله .

وكان من جراء تقلص حجم الجمهور إلى فئة بعينها ، تتحرك في عالم محدود خاص بها ، أن تقلصت رقعة التجربة الإنسانية المعروضة على خشبة المسرح في عصر عودة الملكية . ويتجلى هذا الفقر الإنساني في التكرار الممل من مسرجية إلى أخرى ، في أنماط الشخصيات والمواقف والسلوكيات وردود الأفعال ، بل وفي الملامح الأسلوبية للمسرحيات التي تتلخص في التكلف والمبالغة ، واللعب على الألفاظ ، والحيل اللغوية البراقة مشل

الإبجرامات ، أو التشببهات المركبة المصطعة التي تدخل دائها تحت باب استعراض سرعة
 البديهة وذلاقة اللسان .

إننا نفتقد في مسرح عصر عودة الملكية رحابة الرؤية الإنسانية وانفساحها ، ونعني بها القدرة على رؤية الحياة في كليتها المركبة وتناقضاتها الثرية ، وهي القدرة التي ميزت المسرح الإليزابيثي والتي وصفها الناقد والشاعرت س. إليوت بأنها قدرة الكاتب على أن يضمن تجسيده الفني لتجربة ما إرهاصات بتجارب أخرى مماثلة أو معارضة تثريها وتبسط دلالاتها . لقد عمد درايدن ومعاصروه إلى تبسيط التجربة الإنسانية بدلا من تكثيفها ، وإلى اقصاء التجارب المماثلة أو المعارضة بدلا من احتوائها ، وكانت قوانين انتظام التجربة الإنسانية في شكل فني لا تنبع من تفاعل الفنان مع مادته واستكشافها بصدق وحساسية ، بل كانت قوانينا خارجية منبعها النظرة النقدية المهيمنة والأيديولوجية الحاكمة .

إن الموقف الأخلاقي السائد في معظم كوميديات عصر عودة الملكية هو موقف السخرية العدمية التي لا تعترف بالمثاليات ولا ترعى حرمة المقدسات ، بل تتناولها جميعا بروح فكهة متشككة تنتهى بتسفيهها . أما في مجال التراجيديا فقد كانت و السنتمنتالية ، هي الطابع السائد ، ونعني بها المبالغات العاطفية والأخلاقية المتكلفة التي تخلو من الصدق ، وتسطح الصراعات الأخلاقية والبشرية ولا يخفي على القارىء وجه التشابه والعلاقة الوثيقة بين هذين الموقفين من الحياة ، فكلاهما زائف ومتكلف يعتمد على النظرة الأحادية القاصرة التي يغيب عنها عنصر الجدلية المركبة التي نلمسها في موقف الكتاب الأليز ابيثيين من الحياة .

إن التكلف الأخلاقي والعاطفي الذي يفيض عن حاجة الموقف ، ويطرح الإنسان في صورة مثالية مصطنعة ، غريبة عن الواقع ، لا يكاد يختلف في جوهرة عن السخرية العدمية التي تنكر على الإنسان أي قيمة إيجابية . فالساخر العدمي (cynic) هو إنسان فقد القدرة على الرؤية الموضوعية والاستيعاب الجدلي المركب لجوانب الحياة . وإذا كانت الألية الفاعلة في موقف السخرية العدمية هي التبسيط المخل وتزييف الواقع ، فإن المثالية المفرطة الزائفة التي لا تستند إلى إيمان حقيقي لا تكاد تختلف عنها ، فهي أيضا تنتهي إلى تزييف الواقع عن طريق تجريدة من تناقضاته البشرية وتبسيطه تبسيطا نحلا .

لقد كانت السخرية العدمية التي تتخفى تحت قناع اللماحية الذهنية واللفظية في كوميديات عصر عودة الملكية هي الوجه الآخر للمثالية الخطابية الزائفة التي صبغت تراجيدياته ، ويمثل الموقفان فى نهاية الأمر موقفا دفاعيا إزاء الاحساس العــارم بالضيــاع وانهيار الإيمان وغياب اليقين .

إن تميز معالجة شكسبير لقصة أنطونيو وكليوباتره عن معالجة درايدن إنما ينبع من اختلاف نظرة كل منها إلى الإنسان والوجود ، تلك النظرة التى تنتج فى نهاية الأمر البناء الدرامى فى مسرحياتها . فالبناء الدرامى بالمعنى الذى أفهمه ما هو إلا النسق الجمالى أو التشكيل الفنى المحسوس الذى تتجسد من خلاله التجربة الإنسانية فى وحدات وعناصر متشابكة تشكل شفرة متكاملة قد تختلف دلالاتها من عصر إلى عصر . . لكنها تظل دائها قادرة على إثارة تحدى التلقى والتفسير .

لقد حاول شكسبير في مسرحية و أنطونيو وكليوباتره و أن يجسد من خلال تشكيله الرمزى لمفردات القصة الأصلية ـ هذا التشكيل الذي يتميز بالثراء والتنوع ، والحركة اللاهثة في الزمان والمكان ـ حاول أن يجسد إدراكه لإيقاع التغير اللاهث في عصره ، عصر الإنتقال من العالم القديم إلى العالم الحديث ، من العصور الوسطى إلى عصر النهضة والتنوير ، من عصر الزراعة والاستقرار المكاني في طل المؤسسة الإقطاعية إلى عصر التجارة والاستعمار والتوسع الجغرافي وبداية الرأسمالية ، من عصر المركزية الدينية الكاثوليكية المتمثلة في البابوية والمؤسسة الكنسية المدعمة للملكية إلى عصر الثورة البروتستانتية التي أنهت الوساطة بين الله والإنسان الفرد وفجرت ثورة الفلاحين في ألمانيا وبعدها الشورة الجمهورية في انجلترا ، من عصر الميزات الموروثة والطبقات الاجتماعية الثابتة إلى عصر العصامية والمهارة الفردية والتسلق الاجتماعي والسيولة الطبقية .

لقد جسد شكسبير في بطلة أنطونيو المتمزق بين عالمين متنازعين ـ عالم الإسكندرية بتحرره وبهجته وانطلاقه وحسبته ، وعالم روما بتقشفه وتزمته ونظامه الصارم ـ جسد شكسبير في بطله تمزق إنسان عصره بين رؤ يتين للعالم . . رؤ ية العصور الوسطى المحافظة التي تضع النظام فوق الفرد [ وتمثلها روما في المسرحية ] ورؤ ية عصر النهضة الثائرة المتحررة التي تضع الانسان فوق النظام . لقد كان موضوع شكسبير هو صراع الحب والواجب كما كان الحال في مسرحية درايدن . . لكن شكسبير تمكن على العكس من درايدن . . من ترجمة هذا الصراع فنياً إلى تعبير رمزى واسع الدلالة لصراعات حقبته التاريخية الانتقالية في شتى جوانبها .

أما درايدن فقد اقتصر في معالجته لقصة أنطونيو وكليوباتره في مسرحية كل شيء في سبيل الحب على جانب واحد منها وهو الجانب الغرامي المثير فكانت شرعية العلاقة الجنسية بين البطلين ـ أي بين رجل متزوج له أولاد وعشيقة باهرة الجمال ـ هي محور مسرحيته . ولهذا أقحم درايدن أوكتافيا ، زوجة أنطونيو ، على عالم الاسكندرية دون سند تاريخي ، إذ جعلها ترتحل إليها مع أطفالها وتواجه كليوباترة مواجهة ميلودرامية فجة تذكرنا بالعديد من الأفلام العربية الرديئة الدامعة التي تزور فيها الزوجة المظلومة عشيقة زوجها لترجوها أن تطلق سراحه وتتركه لأولاده . ولم يكتف درايدن بهذا بل جعل الزوجة والأطفال يواجهون أنطونيو أيضا في موقف نمطي ميلودرامي آخر تتبدى فيه الزوجة في صورة ملائكية لا يصدقها عقل ، فينهار الزوج ويعلن توتبه ويطلب الصفح والغفران .

لكن درايدن كان ابن عصر يباهى الرجل فيه ويفخر بعلاقاته الجنسية ونزواته الغرامية خارج إطار الزواج ، ولا تشعر المرأة المتزوجة فيه بالذنب إذا اتخلت عشيقا بقدر ما تخاف الفضيحة الإجتماعية . لم يكن درايدن ـ ابن هذا العصر ـ يؤمن حقا بقداسة العلاقة الزوجية ، ولو آمن بها حقا لسخر منه متفرجوه الأرستقراطيون وعيروه بالتخلف والسذاجة . لهذا لم يخص درايدن في إدانته للعلاقة الجنسية بين بطلة وبطلته إلى نهاية الشوط . . إذ سرعان ما يتغلب الحب مرة أخرى في مسرحيته فتدبر كليوباتره خطة لإثارة غيرة أنطونيو وإشعال نار حبه وينجح الملعوب فينسى أنطونيو وعوده لزوجته تماما وتنتقل المسرحية من إطار الميلودراما الأخلاقية إلى إطار مسرحيات المؤامرات والمكائد الجنسية ، وهو الإطار الذي انتظم كوميديات هذه الفترة في مجموعها . وهكذا يكتشف القارىء أن متتالية وصول الزوجة أوكتافيا مع أطفالها إلى الإسكندرية ، ولقائها بكليوباترة ثم أنطونيو لا تعدو أن تكون ذرا للرماد في العيون وضربا من النفاق الأخلاقي وتشدقا أجوفا بمبادىء غابت عن عصر الكاتب وواقعه .

إن درايدن لم ير فى قصة أنطونيو وكليوباترة إلا جانبها الغرامى وتجاهل تماما دلالاتها وجوانبها السياسية الهامة فقدمها فى مسرحيته كقصة حب تتحدى النظام الأخلاقى الموروث . وهو ينتصر لهذا التحدى كها يتضح من عنوان المسرحية الذى يعطى للمتعة الجنسية قيمة أرفع من الحياة نفسها . ولهذا لم يفلح درايدن فى إنتاج تراجيديا بالمفهوم الصحيح ، أى بمفهوم صراع الانسان المأساوى مع الأقدار ، فليس هناك أقدار من أى نوع فى مسرحيته اللهم إلا إذا اعتبرنا أوكتافيا وأطفالها كارثة كونية أو قدرا من الأقدار .

فالصراع المحورى فى مسرحية درايدن لا يعدو أن يكون صراع امرأتين حول رجل ، وإذا كان شكسبير قد حعل أنطونيو فى مسرحيته يتمزق بين حضارتين وعصرين وعالمين ، فإن درايدن يكتفى بتمزق بطلة بين امرأتين ، وإذا كانت حرية شكسبير الفنية قد جعلته يختار العالم بشرقه وغربه مسرحا لأحداث صراعه ليجسد عالمية دلالاته ، فإن القيود الكلاسيكية التي كبلت درايدن وسجنت أحداثه فى يوم واحد وفى مكان داخلى واحد طوال الفصول الخمسة لمسرحيته قد جعلت مسرحيته أقرب ما تكون إلى الميلودرامات العائلية التي شاعت فى القرنين الثامن والتاسع عشر .

ويبدو أن درايدن قد أدرك مأزقه . . مأزق الفنان المتشكك الساخر الذي يفتقر إلى الإيمان والإحساس الديني ، أى الذي غاب عن عالمه بعده المتيافيزيقي ، حين يتصدى لكتابة التراجيديا بمفهومها الصادق ولهذا حاول درايدن أن يعوض هذا النقص عن طريق المبالغة في إظهار العواطف والمغالاة في التعبير اللغوى والإشارى والحركي عنها ، فأنطونيو مثلا لا يكتفى في الفصل الأول بالتعبير اللغوى البلاغي المستفيض عن ثورته وقنوطه ، بل ينهى خطابه إلى الجمهور بالسقوط مغشيا عليه على خشبة المسرح ، ولكن هيهات أن تغنى البلاغة اللفظية أو المبالغة الحركية عن الصدق الفني .

وإنصافاً لدرايدن علينا أن نذكر أن أسلوب التمثيل السائد في عصر الملك تشارلن الثانى ، والذي استورده من فرنسا ، كان مسئولا إلى حد كبير عن تغذية نزعة البلاغة الحطابية والتكلف اللغوى التي وسمت تراجيدياته وتراجيديات معاصريه ، فقد كان أسلوب الإلقاء المفضل في التراجيديا آنذك هو الإلقاء المتموج المنغم فيها يشبه الإنشاد الذي يؤكد موسيقى النظم ويبرزها على حساب نبرة الحديث العادى وطبيعة الموقف الشعورى .

لقد كان شكسبير يضحى بالنظم تماما ويلجأ إلى النثر إذا تطلب الموقف الدرامى ذلك . أما في عصر عودة الملكية ، فقد ابتلعت موسيقى النظم الدراما كها تبتلع الموسيقى الكلمات في العرض الأويرالي . والحق أن التراجيديا البطولية تقترب كثيرا من الأويرا في غنائيتها المفرطة ، وتناولها المسطح للأفكار والشخصيات في خطوط عامة عريضة وفي تكلفها وابتعادها عن الواقعية السبكولوجية أو الاجتماعية ، فالتراجيديا البطولية أقرب إلى الأوراتوريو ، ( Oratorio ) التاريخي منها إلى الدراما .

وإذا أردنا أن نقيم مسرحية درايدن كل شيء في سبيل الحب تقييها عادلا وأن ننصفها فعلينا أن ننظر إليها في هذا الضوء ـ أي باعتبارها مشروعا لعمل موسيقي ينقصه الموسيقى . لكننا نظلمها ظلما فادحا إذا وضعناها موضوع المقارنة مع نص شكسبير أنطونيو وكليوباترة فهى لا تملك شيئا من إيقاعه الـدرامى اللاهث ورقعته الإنسانية الفسيحة وواقعيته السيكولوجية الباهرة ، كما تفتقر إلى نظرته السياسية الثاقبة التى تصل الماضى بالحاضر ، وبعده الفلسفى ، وطاقته المجازية ، وتناوله الرمزى المركب الثرى لمادته الأصلية .

## كوميديا السلوك في عصر عودة الملكية (Restoration Comedy Of Manners)

### البداية والنهاية

اختلف الدارسون في تحديد منابع كوميديا السلوك التي ظهرت في عصر عودة الملكية الذي بدأ عام ١٦٦٠ حين استدعى البرلمان الانجليزي الملك تشارلز الشاني من فرنسا ليخلف أبيه على عرش البلاد بعد فشل الثورة الجهورية فبينها يراها البعض رافدا مباشرا من المسرح الفرنسي وخاصة مسرح (موليبر)، يعكس أسلوبه الدرامي، يؤكد البعض الآخر أنها نبت عمل انجليزي صوف نشأ فجأة في ظل ظرف اجتماعي خاص هو عودة الملكية وهيمنة الملك وحاشيته والطبقة الأرستقراطية على المسرح.

وإلى جانب هذين الفريقين نجد فريقا آخر من الدارسين يحاول أن يؤرخ لبدايات هذا النوع في العصر الذي سبق الثورة الجمهبورية ، وأن يكتشف لها جذورا في العصر الإليزابيثي . ويقول هذا الفريق أن كوميديا السلوك كنوع فني محدد كانت ثمرة لعملية تحول تدريجي في مجال الكوميديا من الكوميديا الشعبية الرومانسية الشعرية إلى كوميديا المدينة الواقعية النثرية ، ومن التركيز على القيم المعنوية والوجدان الشعبي الجمعي إلى التركيز على القيم السلوكية ، في إطار اجتماعي خاص محدد ، لمجموعة أو طبقة معينة من البشر . ويتتبع هؤ لاء الدارسون بدايات عملية التحول والانتقال هذه في الكوميديات التي كتبها ( بن جونسون ) و ( رتشارد فلتشر ) ، و ( توماس ميدلتون ) ، و ( ريتشارد بروم ) و ( جيمس شيرلي ) في فترة الانتقال من القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر ، ويعزون هذا التحول إلى ازدياد نفوذ وقوة الطبقة المتوسطة من التجار ، وإلى طموح هذه

الطبقة المتزايد في الانتهاء إلى المجتمع الأرستقراطي الذي أخد بدوره ـ حين واجهه هذا المد البرجوازي ـ في الانغلاق على نفسه وتأكيد هويته المتميزة عن طريق ابتداع أنماط وقواعد سلوكية شكلية معقدة وتدعيمها بصياغات لغوية من شأنها أن تقيم حاجزا منيعا بين طبقتهم والطبقات الأخرى ، يستعصى على الغرباء والطامعين في تسلق درجات السلم الاجتماعي .

يمضى هذا الفريق في صياغة حجته فيقول أن كتاب الكوميديا في العصر الإليزابيثي قد وجدوا في هذه الأنماط السلوكية الأرستقراطية المعقدة وفي قواعدها المتعنتة ، من ناحية ، وفي محاولة الطبقة المتوسطة الدائبة محاكاتها ، من ناحية أخرى موقفا اجتماعيا حافلاً بالإمكانيات الكوميدية ، وأخلوا بدرجات مختلفة في الهجوم عليه والسخرية من هذا التركيز المريض على شكليات السلوك الاجتماعي في نقييم الانسان .

ورغم أن النظرة التي يقدمها هذا الفريق من النقاد والدراسين في نشأة كوميديا السلوك تحمل قدرا كبيرا من الوجاهة (إذ لم تكن كوميديا السلوك لتظهر في عصر عودة الملكية لولا اتجاه الكوميديا التدريجي إلى الواقعية النثرية في العصر الإليزابيثي) إلا أن التوجه الفكرى في تناول الواقع الاجتماعي لكتاب عصر اليزابث الأولى وجيمس الأول كان يختلف إلى حد كبير عن التوجه الفكري لدى الكتاب في عصر تشارلز الثاني.

لقد كان (جونسون) و ( فلتشر) ، و ( بومونت ) وغيرهم من كتاب الكوميديا في العصر الإليزابيثي ـ على عكس كتاب الكوميديا في عصر عودة الملكية ــ يتناولون السلوك الإجتماعي من منظور أخلاقي ـ أي في ضوء مجموعة من القيم الأخلاقية الراسخة العامة ، لا من منظور سلوكي شكل بحت في ضوء مجموعة من قواعد الإتيكيت الخاصة المصطنعة التي تميز طبقة بعينها ، وكانوا ينظرون إلى السلوك الاجتماعي للفرد باعتباره الانعكاس الخارجي المرثى لموقف أخلاقي باطني (١) ويرون في التناقض بينها مصدرا للسخرية والنقد اللاذع . ومن هذا المنطلق تناول كتاب الكوميديا في العصر الاليزابيثي السلوكيات الاجتماعية الشائعة في عصرهم لا بهدف ترسيخ مجموعة معينة من القواعد السلوكية المصطنعة التي تؤكد تميز طبقة عن أخرى ، أو السخرية عن يفشلون في تطبيقها والالتزام بها ـ كما فعل كتاب عصر عودة الملكية ، وانما كان هدفهم ودافعهم في التعرض الدرامي لسلوكيات المجتمع هو قياس درجة اتساق القيم والقواعد السلوكية الخارجية لفرد أو

مجموعة مع القيم الأخلاقية الموروثة . فبينا انصب اهتمام كتاب كوميديا السلوك على شكليات السلوك الاجتماعى وقواعد و الإتيكيت ) ـ كان الهم الأساسى لكتاب العصر الإليزالبيثى هو دلالة السلوك الأخلاقية ، ومضمونة ، ونتيجته الاجتماعية ـ أى السلوك باعتباره فعلا أخلاقيا ـ اجتماعياً له نتائجه على الأخرين . كذلك حاول (بن جونسون) وتبعه فى ذلك الكثيرون ، رصد علاقة الصراع بين السلوك الخارجى للفرد ومزاجه العام أو تكوينه النفسى الفطرى الذي قد يجول بينه والسلوك الاجتماعى القويم . ومن هذه تكوينه النفسى الفطرى الذي قد يجول بينه والسلوك الاجتماعى القويم . ومن هذه المحاولة نشأت كوميديا الأمزجة ( The Comedy of Humour ) التي نظر لها جونسون وفق نظرية و الأخلاط ) ، وطبقها بصورة مباشرة فى مسرحيته كل وفق مزاجه ( Everyman Out of His Humour ) (٢)

ان الفصل بين شكليات السلوك الاجتماعي الظاهرية المصطنعة من ناحية ، والقيم الأخلاقية والنزعات الفطرية الداخلية من ناحية أخرى هو الملمح الأساسي لكوميديا السلوك ، وهو ما يميزها عن الكوميديا الواقعية في العصر الإليزابيثي التي اتخذت موضوعها المفضل الجدل بين المظهر والمخبر .

لقد كانت الكوميديا الواقعية في العصر الإليزابيثي ، وحتى إغلاق المسارح إبان الحرب الأهلية ، تعرض بصورة متكررة لأغاط السلوك الاجتماعي الجديدة في صراعها مع القيم الأخلاقية المتوارثة ومع النزعات الفطرية للإنسان ، وكان جمهورها هو سكان المدينة من الطبقة المتوسطة أساسا . أما كوميديا السلوك فقد تجاهلت بصورة شبه تامة البعد الأخلاقي للسلوك الاجتماعي ، وركزت على مجموعة من قواعد « الايتكيت » التي تحكم شكليات هذا السلوك في طبقة محددة وجعلت منها المقياس القيمي الوحيد وكان جمهورها الأساسي هو الطبقة الأرستقراطية . لذلك فالبحث عن بداياتها في كوميديات ( بن جونسون ) أو حتى ( بروم ) و ( شيرلي ) يصل بنا إلى طريق مسدود . كذلك لا يفضي البحث عن منابعها في كوميديات ( مولير ) إلى نتأنج تذكر . فرغم أن كتاب كوميديا السلوك اقتبسوا معظم حبكات مسرحياته إلا أن معالجتهم الدرامية لهذه الحبكات قد غيرت توجهها من النقد الأخلاقي إلى نقد شكليات السلوك الاجتماعي .

ولقد فطنت الباحثة (كاثلين لينش) إلى هذه الحقائق وأدركت أن بدايات كوميديا السلوك قبل عودة الملكية لابد وأن تكمن فى منطقة تجمع ما بين النفوذ الثقافى الفرنسى الأرستقراطي من ناحية والطبقة الأرستقراطية الانجليزية من ناحية أخرى ، ووجدت هذه

المنطقة في بلاط الملك تشاراز الأول الذي كانت تهيمن عليه زوجته الملكة هنرييتا -Hen) ( rietta الفرنسية الأصل والنشأة والثقافة (٢٠) . فلقد حاولت هــلـــه الملكة أن تهــلب لغة وسلوك النبلاء والحاشية في انجلتوا ـ خاصة تجاه السيدات ـ وتجعلهم يلتزمون بقواعد الاتيكيت السائدة في معاملة الجنس اللطيف والحديث إليه في البلاط الفرنسي في أدق تفصيلاتها . واستعانت الملكة في مشروعها التعليمي التهـذيبي هذا بـالشعراء المتصلين بـالبلاط ــ مثـل جون سـاكلينج ( John Suckling ) و ( وليـام دافينانت ) William ) ( Davenant الذي أصبح أمير الشعراء عام ١٦٣٨ مكافأة له على جهوده في خدمة البلاط. وقام هذان الشاعران \_ مع آخرين مثل ( كاريل ) ( Carell ) وكارترايت ( Cartwight ) سقطوا من ذاكرة التاريخ ـ بكتابة نوع جديد من المسرحيات التي تشرح في صورة درامية قواعد الحمديث والسلوك المستحدثـة المستوردة من فـرنسا ، خـاصة في عـلاقة الـرجال بالسيدات . وفي هذا الصدد كتب ( جون ساكلينج ) مجموعة من المسرحيات التي تصور علاقة الرجل بالمرأة في ضوء فكرة وتقاليد الحب الأفلاطوني (The Cult of Courtly love ) وتشرح قواصد الحديث المهلب الذكي . وترى (كاثلين لينش) أن مسرحيات ( ساكلينج ) كان لها أعمق الأثر في تشكيل الملامح الأساسية لمسرحيات السلوك في عصر عودة الملكية خاصة من ناحية التركيز على شكليات علاقة الرجل والمرأة في إطار إجتماعي أرستقراطي ؛ والالتزام باسلوب خاص في الحواريشبه أسلوب المناظرات الأدبية ، ويعتمد على الوضوح والاتزان ، وسرعة البديهة في مقارعة الحجة بالحجة ، والذكاء في اختيار التشبيه البليغ (1) .

وقد أدى التزام النبلاء ورجال البلاط في عهد الملكة ( هنرييتا ) بهذا الأسلوب الخاص في التعامل مع المرأة ، الذي تهيمن عليه فكرة الحب الأفلاطوني ، قد أدى إلى سيادة مبدأ التكلف والزيف في السلوك الاجتماعي في الدوائر الأرستقراطية ، إذ لم يكن هؤ لاء الرجال يؤ منون حقا بفكرة الحب الأفلاطوني على الإطلاق . وأصبح نظام « الإتيكيت » الجديد لعبة اجتماعية بمارسها الجميع بصرف النظر عن حقيقة مشاعرهم . وأصبح تقييم الفرد يعتمد على إجادته قواعد اللعبة ومهارته في ممارستها . وهكذا حلت قواعد السلوك محل قواعد اللعبة ومهارته في ممارستها . وهكذا حلت قواعد السلوك محل

ورغم أن مسرحيات ( ساكلينج ) قد ساهمت إلى حد كبير في تحديد الملامح الأساسية للشكل المسرحي الذي عرف فيها بعد بكوميديا السلوك ، ألا أنها في مجموعها تفتقر إلى

عنصر هام من عناصرها وهو عنصر الكوميديا . لقد كان (ساكلينج) يـدرك وجود إمكانيات كوميدية في المواقف التي يعرض لها في مسرحياته ، كها نلمس في الحوار بين ( ناسيورا ) و ( بيليجرين ) في مسرحية العفاريت ( The Goblins ) ، ولكنه لم يستغل هذه الإمكانيات ، واكتفى بالسخرية أحيانا من سلوكيات فرسان البلاط الذين لا يسلكون السلوك الأفلاطوني تجاه النساء .

وربما كان من الطبيعى أن يبتعد (ساكليج) عن الكوميديا في مسرحياته ، فقد كان يكتب في ظل البلاط الذي كان يأخذ هذا المذهب السلوكي الجديد مأخل الجد الشديد . ولكن حين تسرب هذا الشكل المسرحي الجديد خارج دائرة البلاط المباشرة اكتسب بعدا كوميديا واضحا كما نرى على سبيل المثال في مسرحية الكابتن الريفي -Country Cap ) كوميديا واضحا كما نرى على سبيل المثال في مسرحية الكابتن الريفي -tain ( ووق نيوكاسل ) ، ومسرحية زواج المقس ( Thomas Killigrew ) التي القها ( توماس كيليجرو ) ( The Parson's Wedding ) ومسرحية الوصى ( The Guardian ) ( لإبراهام كاولى ) .

وكان كان من الممكن أن يتطور هذا الشكل المسرحى على أيدى هؤلاء الكتاب وغيرهم بعيدا عن البلاط ، وأن يقلم رؤية نقدية ناضجة فاحصة لأنماط السلوك الإجتماعى المختلفة دون التركيز على طبقة بعينها ، أو أن يمتزج بأنواع الكوميديا الواقعية الأخرى ويذوب فيها . ولكن قرار إغلاق المسارح حال دون ذلك . وأثناء فترة اغملاق المسارح ( The interregumm ) انسحبت تقاليد الحب الأفلاطوني والأنماط السلوكية والصياغات اللغوية المرتبطة بها ، ونظام الاتيكيت الفرنسي من مجال المسرح إلى مجال الشعر ، وعاشت في قصائد ( جون ساكلينج ) ، و ( دافينانت ) ، و ( كاولى ) وغيرهم . وبعد افتتاح المسارح بعد عودة تشارلز الثاني وحاشيته من منفاه في فرنسا ، واعتلائه عرش وبعد افتتاح المسارح بعد عودة تشارلز الثاني وحاشيته من منفاه في فرنسا ، واعتلائه عرش البلاد ، أصبحت الطبقة الأرستقراطية هي الجمهور الوحيد للمسرح الرسمى ، وذلك لعزوف الطبقة المتوسطة عن المسرح ونفورها منه تحت تأثير تيار التعنت والتزمت الديني الذي قاده المتطهرون ( The Puritans ) .

وكان من الطبيعى أن يعود الشكل المسرحى الذى نشأ فى ظل بلاط ( هنرييتا ) .. أم الملك الجديد .. من ناحية ، وفى ظل التقاليد الفرنسية الأرستقراطية من ناحية أخرى ليطرح نفسه على الساحة المسرحية بقوة . وفى أيدى كتاب المسرح الجدد المرتبطين بالبلاط .. مثل ( جون درايدن ) و( سير جورج إثريدج ) ، وتحت تأثير ( موليير ) وتقاليد المسرح والمجتمع

الفرنسى التى تشربها الملك وحاشيته فى سنوات المنفى فى فرنسا ، تـطور هذا الشكـل المسرحى ، واكتسب دلالاته الفكرية المحددة فى ضوء التغيرات الثقافية العميقة التى نتجت عن الثورة الجمهورية ، والاكتشافات العلمية الجديدة ، والحرب الأهلية .

ويكاد الدارسون والنقاد يجمعون على أن المسرحية التى كتبها (سير جورج إثريدج) (Sir George Etherege) (Sir George Etherege) بعنوان الانتقام الفكاهي أو الحب في وهاء (The Comical Revenge or Love in a Tub) عام ١٦٦٤ ـ وهي أولى مسرحياته ـ هي أول مثال متكامل لكوميديا السلوك . وتبلورت ملامح هذا النوع الجديد من الكوميديا في صورته النهائية (التي تتميز بالإباجية ، والتركيز على السلوك دون الأخلاق ، وعلى المغامرات الجنسية كها تتميز بالحوار الذكي المنمق ) ـ تبلورت هذه الملامح في كوميديات (جون درايدن) ونذكر منها مسرحية سير مارتن مار أول (Sir Martin Marall) ،

وإذا كانت أعمال ( إثريدج ) و ( درايدن ) تحظى باهتمام النقاد باعتبارها أول أمثلة لكوميديا السلوك كشكل فني خاص له ملاعه المميزة ، الا أن أفضل نتاج هذا النوع الكوميدي من الناحية الفنية والفكرية كانت أعمال الكاتب المسرحي ( وليام كونجريف ) .

#### وليام كو نجريف ( William Congreve )

ولد كونجريف عام ١٦٧٠ في أسرة أرستقراطية تربطها صلات وثيقة بالبلاط فتشرب تقاليده وأنماطه السلوكية منذ صغره . وفور أن أنتهى من تعليمه اتجه إلى الكتابه الأدبية فكانت باكورة إنتاجه رواية بعنوان (المتنكرة ( Incognita ) تبعها بمسرحية كوميدية هي الأعـزب العجوز ( The Old Bachelor ) التي لاقت نجاحا كبيرا حين عرضت عام ١٦٩٣ ، مما شجعه على مواصلة الكتابة للمسرح ، فهجر فن القصة تماما ، وتوالت مسرحياته ، فعرض له المسرح كوميديا المنحادع ( The Double Dealer ) عام ١٦٩٤ ، ثم مسرحية الحب مقابل الحب ( Love for Love ) عام ١٦٩٥ ، وقام ببطولتها أشهر نجم مسرحي آنذاك وهو ( توماس بترتون ) ( Thomas Betterton ) . واتجه ( نجويف ) بعد ذلك إلى التراجيديا فكتب مأساة بعنوان العروس الحرينة أو حداد العروس ١٩٠٠ ذلك إلى التراجيديا فكتب مأساة بعنوان العروس الحرينة أو حداد العروس ١٩٠٠ ذلك إلى التراجيديا فكتب مأساة بعنوان العروس نجاحا كبيرا . وفي عام ١٧٠٠

كتب (كونجريف) آخر أعماله المسرحية ، وربما أيضا آخر كوميديا من كوميديات السلوك ، وكانت مسرحية حال الدنيا ( The Way of the World ) , ورغم أن هذه الكوميديا تعد أفضل مسرحيات (كونجريف) من الناحية الفنية الا أنها \_ على عكس مسرحياته السابقة \_ فشلت جماهيريا ، وتعرض (كونجريف) لهجوم شديد أدى إلى اعتزاله الكتابة المسرحية تماما .

أما سبب الفشل والهجوم فيكمن في تغير المناخ الثقافي والمسرحي تحت وطأة عوامل كثيرة متعددة أدت إلى انصراف الجمهور عن كوميديا السلوك وإقباله على نوع آخر من الكوميديا بدأ في الظهور والانتشار حين كتب (كولي سيبر) ( Colley Cibber ) مسرحيته حيلة الحب الأخيرة أو موضة الحمق ( Love's Last Shift or the Fool in Fashion ) عام 1797 ، وهو النوع الذي أصبح يعرف فيها بعد باسم «كوميديا الأخلاق والعواطف » ( Sentimental Comedy ) . وسوف نعرض بالتفصيل لهذا النوع من الكوميديا ، ونشرح الظروف التي أدت إلى ظهوره في الفصل القادم .

لقد كان (كونجريف) آخر كتاب كوميديا السلوك وأفضلهم جميعا<sup>(ه)</sup> وربما كان أفضلهم لأنه كان آخرهم أى أن اللحظة التاريخية التى عاشها (كونجريف) ، وهى فترة الانتقال القلقة من قرن إلى قرن ، والتى انعكست بدرجة ملحوظة فى أعماله ، كان لها بعض الأثر فى تميز هذه الأعمال . لقد ورث (كونجريف) شكلا مسرحيا مكتملا هو شكل كوميديا السلوك . ولكنه استطاع بسواء عن وعى أو دون وعى أن يوظفه ليعكس حالة التوتر والقلق التى تصاحب أفول عصر ورؤية فكرية معينة للعالم ويزوغ أخرى .

إن كوميديات (كونجريف) لا تحتفل بالسلوكيات الاجتماعية الجديدة للطبقة الأرستقراطية كها تفعل كوميديات (إثريدج) و (درايدن)، وهي أيضا لا تكتفي بالسخرية الضارية العمياء منها - كها حاول أن يفعل (ويتشرل) في كوميدياته - ولكنها تغوص تحت السطح الاجتماعي الشكل البراق لتفحص منابع ودوافع الأنماط السلوكية الاجتماعية الجامدة المتشدة في عصر عودة الملكية، ثم تجسد حالة إنسانية متكررة في تاريخ البشرية يمكن تلخيصها في جملة تمثل الفكرة الأساسية التي تبطن كل المسرحيات وهي : عندما يخوننا الجوهر أو يضيع منا فلابد أن نتمسك بالشكل الخارجي مهها كان ناقصا أو عندما تعم الفوضي وتختلط القيم تصبح شكليات السلوك زائفا، فهو ملاذنا الوحيد . وعندما تعم الفوضي وتختلط القيم تصبح شكليات السلوك

واتماطه الثابتة هى المصدر الوحيد للأمان والنظام فى عالم غدا أشبه بالغابة الصارية التى يجاول كل فرد فيها أن يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذة على حساب الأخرين .

ان شخصيات كونجريف تعيش فى عالم فوضوى مفكك ، اختفت منه كل القيم الموروثة المنظمة للعلاقات الإنسانية ـ سياسية كانت أو دينية أو أخلاقية . وفى مواجهة هذا الموقف يقع عبء التنظيم على الفرد الذى لابد وأن يبتدع وحده نظاما يكفل له السلام النفسى والاجتماعى . وكلما ازدادت الفوضى كلما ازداد تشدد الانسان فى تمسكه بقواعد وشكليات السلوك ـ إذ ليس هناك غيرها .

ولم تكن رؤية العالم المفكك الذى انتفت منه المطلقات والقيم الأساسية المنظمة للعلاقات قاصرة على (كونجريف) وحده ، بل كانت رؤية جميع المثقفين في عصر عودة الملكية . وقد لخص هذه الرؤية وعبر عنها واحد من أبرز شخصيات ذاك العصر ، هو جون ويلموت ، لورد روتشستر ، الذي يعتبره المؤرخون رمزا بجسدا لتلك الفترة ، وذلك في قصيدة ساخرة تقول في مجموعها ما معناه أنه عندما تنهار القيم الموروثة جميعها تغدو كل الأحكام نسبية ، ويصبح الفرد مسئولا مسئولية تامة عن وجوده ، ومصدر القيمة الوحيد(٢) .

لقد أدرك معظم كتاب كوميديا السلوك قبل (كونجريف) ، وكانوا جميعا من صفوة المثقفين ، انهيار صورة العالم القديم ، ولكنهم آثرول تجاهل مشاعر التوتر والقلق والخوف التي نتجت عن هذا الانهيار ، لذلك جاء احتفالهم بالتحرر من القيود والمعتقدات القديمة سطحيا وزائفا إلى حد كبير ، خاصة وأن الصورة الجديدة للعالم لم تكن قد اتضحت بعد ، ولم تكن حالة الاستقرار والزهو واليقين التي صاحبتها قد أشرقت بعد في النفس . فهذا اليقين والاستقرار كان من حظ القرن الثامن عشر .

إن (كونجريف) هو الكاتب الوحيد بين كتاب كوميديا السلوك الذي نلمس فى شخصياته المسرحية ، ورغم روح الاحتفال بالانطلاق والحرية ، شيئاً من التوتر النفسى والقلق النابع من الإحساس بالفوضى وغياب القيم الثابتة والتشكك في كل شيء (لله كذلك يلمس القارىء فى شخصيات (كونجريف) ـ خاصة فى مسرحيتيه الحب مقابل الحب وحال الدنيا ـ خلف ستار الكوميديا قدرا لا يستهان به من المعاناة النابعة من اختلاف المظهر عن المخبر ، ومن القيود السلوكية الصارمة التي يفرضها المجتمع على الفرد والتي

تكبت مشاعره وتسحق عواطفه . اننا حين نقرأ كوميـديات (كونجريف) نـدرك أن ( صمويل جونسون ) جانب الصواب حين قال عنها :

إن هدفها النهائي هو تصوير الرذيلة تصويـرا ممتعا بحيث تـرتخى
 قبضة الالتزامات والقيود الأخلاقية اللازمة لتنظيم حياتنا الدنيا ه<sup>(٨)</sup>.

وحقيقة الأمر هي أن مسرحيات (كونجريف) ، وخاصة حال الدنيا والحب مقابل الحب تحاكى الفوضى الأخلاقية السائدة لا لتحتفل بها ، ولكن لتغربلها في محاولة لاكتشاف نخرج واقعى من هذه الفوضى ، وتحديد نوع مقنع من الالتزامات التي تستطيع شخصياته في ضوئها تنظيم حياتها الدنيا .

ان النظرة السطحية العابرة ، المتعجلة ، إلى العملين المسرحين اللذين تقوم عليها شهرة (كونجريف) ككاتب تفوق على معاصريه ، وهما الحب مقابل الحب وحال الدنيا قد لا ترى فيها إلا نوعا من الكوميديا الخفيفة ، الذكية ، المسلية ، التي لا يكدر صفوها أى تأمل أو فكر أو إحساس عميق بالمعاناة وذلك لأن كونجريف نجح في إن يترجم أفكاره إلى لغة درامية مسرحية ـ شانه في ذلك شأن كل كاتب مسرحي متمكن . إن (كونجريف) لا يضع أفكاره بصورة مباشرة في أفواه أبطاله وبطلاته ، بل يترجمها إلى لغة التشكيل الدرامي ، ويطرحها من خلال مجموعة من العلاقات الداخلية بين جزئيات النص ، تقوم على التوازي والمقابلة والتنويع في التكرار ، بحيث يجد القارىء في عمليه المشار إليهها إلى جانب الحبكة أو الحدوته الواقعية المتطورة التي تشغل سطح النص نسقا فكريا داخليا يبرز الدلالات الفلسفية والأخلاقية للحبكة المطروحة والتي عادة ما تكون مقتبسة .

ولنلقى الآن نظرة تحليلية فاحصة ، وان تك سريعة على مسرحيتى الحب مقابل الحب وحال الدنيا لندلل على صحة الرأى الذي طرحناه

إن الحبكة الرئيسية في مسرحية الحب مقابل الحب تشبه إلى حد كبير في تعقيداتها الكثيرة المتشابكة مسرحية الأخ الأكبر التي كتبها (ريشتارد فلتشر) في عصر ما قبل عودة الملكية وكوميديا السلوك، ويذكرنا الموقف الأساسى فيها بموقف متكرر في كوميديات (ميدلتون) وفي الكوميديات الرومانية القديمة، وهو الموقف الذي يصور شابا مبذرا يحاول عن طريق الحيلة والحداع أن يحصل على الأموال من أبيه أو عمه أو الوصى عليه حتى يتمكن من الزواج من محبوبته. وإلى جانب هذا الموقف المقتبس المتكرر الذي تتطور منه المسرحية

نجد عددا لا يستهان به من الشخصيات الفرعية التى تذكرنا بشخصيات بعض مسرحيات ( بن جونسون ) فى سمتها النمطية الكاريكاتيورية كذلك يذكرنا المشهد الذى يحاول فيه السيد ( تاتل ) غواية ( مس برو ) بمسرحية ( ويتشرلى ) زوجة من الريف .

ورغم هذه الاقتباسات أو الاستيحاءات الكثيرة التى نلمحها فى المادة الأولية للمسرحية ، الا أن كونجريف ينجح فى تشكيل هذه المادة لصياغة رؤيته لحقيقة مجتمعه الذى يراه عالما أشبه بالمتاهه التى يضل الإنسان طريقه فيها وسط المظاهر الكاذبة ، والأوهام المضللة ، والأقنعة الجسدية والمعنوية ، حتى تختلط عليه الأمور ، ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل ، ويضيع منه منطق الأشياء ، فيستسلم للأحداث دون أن يدرى «كيف ، وأين ، ولماذا هـ كما يقول ( مستر تاتل ) فى المسرحية .

ان (كونجريف) في مسرحية الحب مقابل الحب لا يسعى بالدرجـة الأولى لنسج حبكة ممتعة أو سرد قصة واضحة ، ولكنه يحاول أن يقيم نسقا دراميا يعلق من خلاله على عالمه ليقول أن النفاق الأخلاقي والاجتماعي الذي يؤدي إلى انفصال المظهر عن المخبر يقود العالم حتها إلى الجنون . فها الجنون في أحد تعريفاته إلا سيطرة الوهم المضلل والانفصال التام عن الواقع أو عن حقائق الاشياء . فمسرحية الحب مقابل الحب تترجم حقيقة الفوضى المعنوية ، واختلاط القيم والمعايير الأخلاقية إلى تجسيد مسرحي مرثى ، وتستخدم في ذلك حيلة مسرحية قديمة هي حيلة التنكر . فجميع أشخاص المسرحية باستثناء ( بن ) يعيشون في حالة تنكر أو تقنع جسدي أو معنوي أو أخلاقي ، دائم أو مؤقت ، أو غير واع . إن ( مستر سامبون ) والد البطل ( فالانتاين ) يتنكر لمعنى الأبوة الحقيقي ، مكتفيا منها باللقب ، بينها ترتدي ( مسز فوسيت ) قناع الزوجة الفاضلة بينها تسلك سلوكا منافيا لذلك . أما أختها ( مسـز فريـل ) فتسلك سلوك المرأة النزيهة ، المتحررة البريشة من المطامع ، بينها تسعى في حقيقة الأمر بكل جهدها لاصطياد زوج ثرى كذلك يرتدى ( مستر سكاندال ) الذي يعني اسمه ( المتاجر بالفضائح ) قناع الناصح الأمين والواعظ الأخلاقي ليخفى حقيقة استهانته بكل القيم والأخلاقيات ، وتحاول ( مس برو ) القادمة من مجتمع الريف إلى المدينة أن تتظاهر بانها سيدة مجتمع مجربة وهي في الحقيقة ريفية ساذجة . . وهلم جرا . وحتى بطلة المسرحية (أنجليكا ) التي يسعى ( فالانتاين ) للزواج منها ، والتي يوحى اسمها بصفات ملائكية ، حتى ( أنجليكا ) لا تنجو من رذيلة التظاهر بـالامبالاة تجماه ( فالانتاين ) وتنجح في ذلك إلى حد يهدد سعادتها إذ نجد حبيبها في المشهــد الأول من

# القد غدوت عاجزا عن التمييز بين سلوكك الظاهرى وحقيقة مشاعرك ،

ويجسد (كونجريف) دلالة هذا التقنع الأخلاقي المعنوى مسرحيا حين يجعل كل من ( فالانتاين ) و (مستر تاتل ) و( مسز فريل )يتقنعون جسديا ، نم يؤكد خطورة هذا التقنع المعنوى والجسدى في نهاية المسرحية إذ يجعل التنكر الجسدى يوقع كل من ( مستر تاتل ) و ( مسز فريل ) في زواج غير متكافىء ، ولم يرغب فيه أيها ولا يمكن أن ينتج عنه سوى الشقاء ، بينها يجعل التخلي عن جميع الأقنعة الجسدية والمعنوية ، والتحلي بالصدق والصراحة يقود إلى زواج يحمل كيل فرص النجاح والسعادة بين ( أنجليكا ) و ( فالانتاين ) .

وإلى جانب حيلة التنكر يستخدم (كونجريف) وسائل مسرحية أخرى في طرح فكرة الصراع بين المظهر والمخبر، وتبيان أبعادها ودلالاتها النفسية والاجتماعية والأخلاقية. ففي الفصل الأول نجده يطرح الفكره من خلال علاقة التقابل والتضاد بين مستر (تاتل) الذي لا يعترف الا بالمظاهر و (مستر سكاندال) الذي يرفضها تماما مهاكان مصدرها أو نوعها، ويعتبرها صورا تمثيلية تخفي وراءها جميع الشرور والآثام والرذائل، (أنظر المشهد الثاني من الفصل الأول). ويقول لنا (كونجريف) من خلال هذا التقابل الدرامي بين هاتين الشخصيتين أن تعريف الحقيقة في ضوء المظاهر فقط يقود إلى الزيف، كها أن إنكار المظاهر تماما باعتبارها مؤشرات للبواطن هو خطأ أيضا، ونوع من التشويه. إن (مستر سكاندال) حين ينكر ارتباط المظهر بالمخبر يكون صورة شائهة متطرفة قبيحة زائفة للعالم. فهو لا يرى في المحامي إلا وحشا و ذا رأسين ووجه واحد ومائه يد، وفي رجل الدين مسخا و ذا رأس واحد ووجهين، وفي الجندي مخلوق عقله في معدته، يشعر برأسه مسخا و ذا رأس واحد ووجهين، وفي الجندي مخلوق عقله في معدته، يشعر برأسه مسخا و ذا رأس واحد ووجهين، وفي الجندي مخلوق عقله في معدته، يشعر برأسه مسخا و ذا رأس واحد ووجهين، وفي الجندي خلوق عقله في معدته، يشعر برأسه مسخا و ذا رأس واحد ووجهين، وفي الجندي خلوق عقله في معدته، يشعر برأسه مسخا و ذا رأس واحد ووجهين، وفي الجندي خلوق عقله في معدته، يشعر برأسه مسخا و ذا رأس واحد ووجهين وفي الجندي خلوق عقله في معدته، يشعر برأسه مسخا و ذا رأس واحد ووجهين وفي الجندي خلوق عقله في معدته، يشعر برأسه واحد ووجهين وفي المختلون عليه في معدته وفي المحلول الأول).

وفى الفصل الثانى يعمق (كونجريف) فكرة الصراع بين المظهر والمخبر ويجسدها تجسيدا فكاهيا من خلال فكرة التطهير . فالسيد (فورسايت) رجل متطير يتخذ من الظواهر العشوائية العابرة دليلا على الحقائق القاطعة أما زوجته فيجسد سلوكها الزيف والنفاق بعينه .

ولا يقتصر النفاق والتظاهر في عالم المسرحية على علاقة الزوجة بزوجها بل يتخطاها ليهيمن على جميع العلاقات الإنسانية حتى علاقة الأب بابنه . فوالد بطل المسرحية لا يرى في أبوته إلا الميراث المادى الذى أعطاه لابنه ، فهو حين يغضب عليه يطلب منه (في الفصل الثاني \_ المشهد الأول) أن يخلع ملابسه الفخيمة التي أعطاها إياه ، وأن يخرج إلى العالم عاريا من كل شيء كما ولدته أمه وحينئل سيفقد تماما حقيقته الإجتماعية \_ أى مكانته التي تعتمد اعتمادا كليا على الملابس والمظاهر . وينهي (كونجريف) الفصل الثاني بمشهد شديد الفكاهة ، عميق المغزى والدلالة ، يشرح فيه السيد (تاتل) للفتاه الريفية الساذجة (مس برو) فنون التظاهر والنفاق والتقنع اللازمة لارتقاء السلم الاجتماعي \_ والفكاهة هنا تنبع أساسا من المفارقة بين مظهر المشهد وغبره ، فالمشهد في ظاهره يبدو كمشهد وعظ وإرشاد وتعليم ، بينها هو في حقيقته مشهد إفساد وتضليل أخلاقي ، إذ يقلب (تاتل) كل القيم رأسا على عقب وتتضح من حديثه الهوة المرعبة التي تفصل القيم السلوكية في المجتمع الارستقراطي الراقي عن القيم الأخلاقية .

ووسط هذه الفوضى الأخلاقيه العارمة يقدم لنا (كونجريف) شخصية سوية صادقة تأبى أن تلعب اللعبة الاجتماعية ، وتمثل للمتفرج محكا صادقا لقياس درجة صدق وزيف الشخصيات الأخرى . ان شخصية (بن) في المسرحية تلعب هذا الدور بوضوح ، وينبهنا (كونجريف) إلى ذلك حين يجعله يقول (في المشهد الأول من الفصل الثالث) موجها حديثه إلى (مس برو):

 د من الحماقة أن نكلب أو ندعى ، فإننا حين نقول شيئا بينها نعنى عكس ما نقول نكون كراكب قارب يجدف فى اتجاه بينها يولى وجهه شطر آخر . إننى شخصياً أومن بالصدق والصراحة ولا أرى أن التورية والإخفاء فى صالح أحد ، .

ولكن ( بن ) يدرك أيضا أن المظاهر قد تخدعنا أحياناً ، فهو يقول لـ ( مس برو ) :

د ربما كنت خجولة ، والخجل قد يجعل بعض الفتيات يحجمن عن التصريح بحقيقة مشاصرهن . وإذا كان هذا حالك فالزمى الصمت وسأفهم من صمتك أنك توافقين على الزواج منى » .

وبعد مشاهد (بن) يقفز بنا (كونجريف) فجأة في هذا الفصل إلى مشاهد الجنون الفكاهية التي يمثلها (فالانتاين) . إن فالانتاين يلجأ إلى حيلة ادعاء الجنون حين يياس تماماً

من التوصل إلى الحقيقة في عالم العقلاء الذي تهيمن عليه المظاهر الكاذبة . وتجسد هذه . المشاهد الكوميديه فكرة الحلط ، وسيادة الوهم ، وضياع الحقيقة . ويؤكد (كونجريف) دلالة ومغزى هذه المشاهد حين يجعل (فالانتاين) يصرخ في جنونه المفتعل معلناً أنه «روح الحقيقة» ، وكأنه يقول لنا أنه حين يسيطر الوهم والتظاهر والنفاق على العالم ، ويصبح الكذب والادعاء شريعته ومنطقه ، علينا أن نبحث عن الحقيقة في عالم الجنون ، فالمجنون هذا الواقع المختل والبحث عن الحقيقة خارجه .

إن الفصل الرابع - كها ذكرت من قبل - يصل بالصراع بين المظهر والمخبر ، والوهم والحقيقة إلى ذروته ، ويجسده في استعاره الجنون التي تصور قمة الانفصال عن الواقع والاستغراق في الأوهام والخيالات . وتسيطر استعارة الجنون على المسرحية بصورة ملحة بعد هذه المشاهد ، إذ نجد صفة الجنون تلصق بكل شخصيات المسرحية تقريباً بعد الفصل الرابع ، وكأن جنون (فالانتاين) المفتعل والذي يجسد رفضه لواقعه المضلل فضح وأظهر الجنون الحقيقي والخلل التام الذي يسود واقع الشخصيات وعالم المسرحية والذي يكمن في انفصال هذا الواقع عن الحقيقة الأخلافية والإنسانية واستبدالها بالزيف والتظاهر .

ورغم النهاية السعيدة نوعاً التى تنتهى بها المسرحية ، ورغم روح الفكاهة والهزل التى تسودها ، إلا أن الرؤية التى تطرحها تحمل فى نهاية الأمر رسالة قاتمة بالغة الجدية رغم غلافها الظاهرى البراق ، فهى تتنبأ لعالمها بالجنون إذا لم ينتبه إلى حقيقة واقعة الفاسد المضلل .

وفي مسرحية حال الدنيا يطرح (كونجريف) رؤية مماثله لواقعه الاجتماعي ولكن من خلال رقعة إنسانية تقلصت كثيراً عن سابقتها . إن مسرحية حال الدنيا تفتقر إلى التنوع اللى نجده في كوميديا الحب مقابل الحب ولكنها تعوض ذلك عن طريق التركيز والتكثيف في طرح فكرتها الأساسية وهي حيرة الإنسان وتخبطه إزاء انتفاء القيم الثابتة واتساع الشقة بين المظهر والمخبر وبين منطق المشاعر ومنطق المجتمع . فالمسرحية تصور مجموعة من العلاقات الإنسانية العاطفية العنيفة المتوتره التي تموج وتصطرع تحت سطح جامد براق لا ينم عها يعتمل في أعماقه ، في عالم صغير خانق تحكمه مجموعة من القيود السلوكية البالغة الصرامة رغم مظهره المتحرر . أما الموضوع الأساسي الذي يطرح (كونجريف) رؤيته من خلاله فهو موضوع الزواج \_ أو \_ معني أشمل \_ العلاقة العاطفية الدائمة بين رجل وامرأة . والمسرحية في كليتها هي مجموعة من المشاهد المتالية التي تقدم تنويعات على هذه وامرأة . والمسرحية في كليتها هي مجموعة من المشاهد المتالية التي تقدم تنويعات على هذه

الفكرة الأساسية تكشف جوانبها المختلفة . فهناك علاقة البطل (ميرابل) بالبطلة (ميلامنت) وهي تمثل علاقة الحب الصادق المتكافىء ، وهناك علاقة السيد (فينؤول) بالسيدة (ماروود) وهي علاقة بين رجل متزوج وعشيقه ، ثم علاقة السيد (فينؤول) بزوجته وهي علاقة زوجية تعسه ، ثم علاقة زوجته بالبطل (ميرابل) وهي علاقة سيدة متزوجة بعشيق أعزب سابق غداً صديقاً عزيزاً . وإلى جانب هذه العلاقات الإيجابية بدرجات ونوعيات مختلفه هناك علاقات سلبية مثل علاقة الحب من طرف واحد بين السيدة (ماروود) والبطل (ميرابل) ، ثم علاقة السيد (ويلفول ويتوود) بالبطلة (ميلامنت) وهي علاقة صداقة هيمة أساسها مقاومة الضغوط الاجتماعية التي تصر على زواجهها . وأخيراً هناك علاقة فغرام العواجيز، التي تمثلها علاقة العجوز المتصابية السيدة (ويشفورت) بالسيد (رولاند) .

إن (كونجريف) يعرض هذه العلاقات الغرامية المختلفة ــ السلبى منها والإيجاب ــ وينشىء بينها علاقات تواز وتقابل وتضاد ــ وكأنه يبحث جاهداً وسط كومة مختلطة من القش عن معدن العلاقة العاطفية الصحيحة في مجتمعه . ويؤدى الفحص الدرامي لهذه العلاقات المختلفة إلى كشفها وتفنيطها وتصنيفها وغربلتها بحيث يتكشف لنا زيف معظمها ، وعوامل الأنابية والطمع والاعتبارات المادية والاجتماعية التي تحكمها ــ ووسط متاهات العلاقات العاطفية المتشابكة المتعددة التي تطرحها المسرحية تبدو لنا علاقة (ميرابل) بـ (ميلامنت) وكأنها الحقيقة الوحيدة في عالم مزيف يحكمه الوهم والتظاهر والخداع .

إن مسرحيات (كونجريف) \_ وخاصة مسرحيتى الحب مقابل الحب وحال الدنيا \_ تثبت لنا أن أية تقاليد مسرحية مها كانت تافهة أو بالية يمكن أن تتحول في أيدى فنان مبدع خلاق إلى شيء جديد وثرى \_ أى " Into something rich and strange" في كلمات شكسبير (مسرحية العاصفة \_ الفصل الأول المشهد الثاني \_ البيت ٤٠٤). ولأن (كونجريف) كان كاتباً مبدعاً تحولت كوميديا السلوك في يديه إلى وسيلة فعاله لطرح رؤية فنيه إنسانية عميقة المغزى والدلالة لوجدان مجتمع مشتت، قلق، فقد اليقين، وضل في متاهات الوهم والانحلال.

إن الكوميديتين اللتين تعرضنا لهم تطرحان في نهاية الأمر موقفاً انسانياً جوهره الوحدة والتشكك والمعاناة من الإحساس بالتخبط والضياع في عالم انتفت منه القيم والقوانين

المنظمة ، بل والبصيرة . وفى كلتا المسرحيتين يحاول (كونجريف) من خلال أبطالـه أن يبحث عن قيمة تعطى الانسان شيئاً تميناً من اليقين ــ مهم كان ضئيلاً .

### كوميديا الأخــلاق والعــواطف ( Sentimental Comedy )

قى عام ١٦٩٨ نشر أحد رجال الدين ويدعى جيريمى كوليار كتيباً صغيراً بعنوان نظرة موجزة إلى مباذل المسرح الإنجليزى (١) شن فيه هجوماً ضارياً مكثفاً على دراما عصر عودة الملكية ، وخاصة الكوميديا التى نعتها بالبذاءة والإنحلال وأسهب فى وصف تأثيرها الضار والمدمر على الأخلاق العامة لتركيزها بصورة كاملة على الاحتفال بالخيانة الزوجية والمغامرات الجنسية وتصويرها هذه المغامرات تصويراً فكها جذاباً باعتبارها وسيلة مشروعة لفتل الفراغ بين أبناء الطبقة الأرستقراطية وإختباراً للقدرة الجنسية والفطنة الاجتماعية فى آن واحد .

وكان هذا الكتيب بمثابة الحلقة الأخيرة في سلسلة من الحملات الانتقادية العنيفة التي شنها رجال الدين على المسرح الانجليزي منذ عام ١٦٦٠ ــ أي منذ عودة الملك تشارلز الثاني إلى العرش بعد فشل الثورة الجمهورية ، وإعادة إفتتاح المسارح ، وظهور هذا النوع الجديد من الكوميديا الواقعية المعروفة باسم كوميديا عودة الملكية -Restoration Com الجديد من الكوميديا السلوك ( Comedy of Manners ). ولكن هذه الحملات الدينية رغم ضراوتها واستمرارها دون هوادة لم تكن وحدها لتحدث الأثر المطلوب ، ولا يجب لذلك أن نبالغ في تصور فاعليتها . فقد تعرض المسرح الانجليزي من قبل ، إبان العصر الإليزايشي ، لحملات هجومية عمائلة من قبل رجال الدين ومن المتطهرين (Puritans) الذين وصفوه بأنه بيت الشيطان وبؤ رة الفسق والفساد دون أن يفت ذلك في عضده ، ولم يحدث أبداً أن أغلق مسرح أو ذهب كاتب إلى السجن بسبب رجل دين . . بل ربما كان

الأثر الوحيد الذي أحدثته هذه الحملات الانتقادية هو إزدياد جرعة السخرية اللاذعة على المسرح من المتطهرين كها نرى في شخصية (مالفوليو) في مسرحية الليلة الثانية عشرة لشكسبير مثلاً أو في شخصية الواعظ في مسرحية سوق بارثولوميو لمعاصره بن جونسون:

لقد استمر المسرح فى نشاطه فى عصر الملكة اليزابيث رغم هجوم رجال الدين لأن الملكة كانت تؤ ازره وتنفر فى قرارة نفسها من المتطهرين ومن التزمت الديني عموماً . ولنفس السبب استمر المسرح رغم هجوم رجال الدين فى عصر الملك تشارلز الثانى إذ كان الملك وبلاطه والطبقة الأرستقراطية المؤازرة له والمحيطة به هم جمهور هذا المسرح والمتحكمين فى مساره ولم يكن هؤ لاء ليولوا رجال الدين إهتمامهم .

لقد كان رجل الدين في العصر الأليزابيثي وفي عصر عودة الملكية يمثل أخــلاقبات ومبادىء الطبقات البعيدة عن المسرح آنذاك التي لم تشكل عاملاً داخلياً مؤثراً في الحركة المسرحية إذ لم تكن جزءاً من جمهوره أو كتابه أو ممثليه . لذلك ظل هجوم رجال الدين على المسرح هامشياً وخارجياً ، ولم يصبح عاملاً يحمل فاعلية التغبير إلا بعد أن بدأت الحركة المسرحية نفسها تتغير من الداخل . ففي عـام ١٦٦٩ أخذ الكـاتب المسرحي المـرموق (توماس شادویل) (۱٦٤٧ – ۱٦٩٧ ) ــ الذي خلف (جون درايدن) أميراً للشعراء بأمر البلاط ــ شرع هذا الكاتب في شن حملات هجومية ضارية على أخلاقيات المسرح الإنجليزي ، وفي كتابة نوع جديد من الكوميديات الأخلاقية . وعندئد فقط بدأ الهجوم الديني على مباذل كوميديا السلوك القديمة يجد صدى لدى الكتاب وبعض فئات الجمهور، فكتب (كولي سيبر) ( Colley Cibber ) عام ١٦٩٦ المسرحية التي يعتبرهما النقاد أول كوميديا اتضحت فيها معالم هذا الشكل بحق وهي مسرحية حيلة الحب الأخيرة أو موضة الحمق ( Love's Last Shift or The Fool in Fashion ) وفي هذه المسرحية يصور (سيبر) زوجاً فاسداً عربياً ... لا يكاد يختلف عن بطل كوميديا السلوك في شيء طوال المسرحية وحتى فصلها الأخير\_ يقلع فجأة عن سلوكه المثنين ، وتطفو طبيعته الخيرة الكامنة ( التي لم نر منها شيئاً طوال المسرحية أو نلمح ما يدل على وجودها ) إلى السطح ، ويندم ويتوب حين يدرك صبر وسماحة وكرم زوجته التي يكتشف أنها حين وجدته ناثبأ في أحضان خادمتها لم تغضب ويدلاً من أن تثور وتوقظه سحبت فوقه الغطاء حتى لا يصاب بالبرد . والفكرة التي يطرحها (سيبر) من خلال هذا الموقف الذي لا يمكن تصديقه بتاتاً داخل المسرحية ناهيك عن خارجها هي فكرة إمكانية تقويم أي إعوجاج أو فساد أخلاقي عن طريق إبقاظ الفضيلة الفطرية الكامنة فى النفس البشرية . ورغم وجاهة هذه الفكرة من الناحية الأخلاقية فى إطار الرؤية الرومانسية للإنسان ، إلا أن الطرح الدرامى لها فى مسرحية (سيبر) يفتقر تماماً إلى الإقناع الفنى ، فهو يشغل الشطر الأعظم من مسرحيته بتصوير مغامرات الزوج الجنسية وإنعدام ضميره ، ثم يقدمه لنا فجأة نادماً تائباً بعد حادثة غريبة تبدو فيها زوجته ملاكاً لا بشراً .

ولم تكن آراء الكاتب المسرحى (شادويل) وكتاباته ، ومسرحيات (كولى سيبر) ، ثم (ريتشارد ستيل) وغيره ممن حذوا حذو (سيبر) هي العامل الوحيد الذي بدأ في تغيير مسار الكوميديا الإنجليزية من الداخل . لقد كان (شادويل) جزءاً من حركة رد فعل واسعة ضد الإنحلال الأخلاقي الذي استشرى في دراما عصر عودة الملكية . وكانت سيدات المجتمع الراقي قد تزعمن هذه الحركة ، وكن بطبيعة الحال يمثلن نصف جمهور المسرح آنذاك ، وعنصراً قوياً مؤثراً في تحديد نجاح أو فشل أية مسرحية . فرغم الإزدياد المضطرد في نسبة إرتياد الطبقة المتوسطة للمسرح في تلك الفترة ، إلا أن الطبقة الأرستقراطية .. كما يقول (رالاردايس نيكول) ... : «ظلت مهيمنة على الجو المسرحي» (٢) وكانت نساء هذه الطبقة أكثر هيمنة على المسرح من رجالها كما يؤكد (جون هارينجتون سميث) في دراسة بعنوان : وشادويل وسيدات الطبقة الراقية وتغير الكوميديا» (١) .

ولكن ، ما الذى أدى إلى هذا التغير فى نظرة سيدات الطبقة الأرستقراطبة إلى المسرح ؟ هل كان لإنقسام أبناء هذه الطبقة فى ذلك الوقت إلى محافظين ( Tories ) وأحرار ( Whigs ) ( Whigs ) دلالة ما فى النظرة الأخلاقية الجديدة إلى الكوميديا ؟ يؤكد لنا (جيمس لوفتيس) فى كتابه سياسة الدراما فى إنجلترا فى العصر الأوغسطى ــ وخاصة فى الفصل المعنون والحيط السياسى فى الدراما الأوغسطية ي أن السياسة لم تلعب دوراً كبيراً فى المسرح فى هذه الفترة وأن المسرح لم يتعرض لأية صراعات سياسية حقيقية بصورة واضحة أو مستترة . ويعزو ذلك إلى أن جمهور ذلك المسرح رغم إنقسامه الشكلى إلى محافظين وأحرار كان يمثل فى حقيقة الأمر طبقة واحدة لها مصالح مشتركة ولم يكن هذا الإنقسام الشكلى يمثل صراعاً حقيقياً فى مجال النظرية السياسية بل كان صراعاً على السلطة بين أبناء الشكلى يمثل صراعاً حقيقياً فى مجال النظرية السياسية بل كان صراعاً على السلطة بين أبناء الطبقة الواحدة . وكانت هذه الطبقة هى المتردة على المسرح الذى كان يصور ويحاكى الطبقة الواحدة . وكانت هذه الطبقة هى المتردة على المسرح الذى كان يصور ويحاكى الطبقة الواحدة . وكانت هذه الطبقة المقال أن تحاكى سلوكياتها فى إنعزال عن باقى أفراد الشعب \_ إنعزال لا يكسر جموده إلا السخرية فى بعض الأحيان من الطبقة المتوسطة التى تحاول أن تحاكى سلوكيات وطريقة حياة الطبقة بعض الأحيان من الطبقة المتوسطة التى تحاول أن تحاكى سلوكيات وطريقة حياة الطبقة بعض الأحيان من الطبقة المتوسطة التى تحاول أن تحاكى سلوكيات وطريقة حياة الطبقة بعض الأحيان من الطبقة المتوسطة التوسطة التي تحاول أن تحاكى سلوكيات وطريقة حياة الطبقة بعض الأحيات من العالمية المتوسوة التوسود ويحادة الطبقة المتوسود ويحادة المتوسود ويحادة الطبقة المتوسود ويحادة المتوسود ويحادة المتوسود ويحادة الطبقة المتوسود ويحادة المتوسود

الراقية . ويمضى (جيمس لوفتيس) ليؤكد أنه ورغم وجود عدد من رجال المسرح الذين شاركوا في الحياة السياسية بحكم إنتمائهم إلى طبقة اللوردات أو قربهم من البلاط إلا أن المسرح فشل في أن يعبر عن صراع فلسفات الحكم وانشغل إما بالهجوم على بعض الشخصيات العامة والحزب المعارض من ناحية كها نرى في مسرحية أوبرا الشحاذ لجون جاى على سبيل المثال وإما بالدعاية البلاغية لنظرية سياسية بعينها (٥) .

ولكن حتى وإن لم يكن للإنقسامات السياسية بين أبناء هذه الطبقة إلى أحرار ومحافظين أثر يذكر في تغير مسار الكوميديا في تلك الفترة كما يقول (جيمس لوفتيس) إلا أن هذا لا يعنى أن السياسة بأحد المعانى ، وبالتحديد بمعنى تغير الطاقم الحاكم لم تلعب دوراً في المسرح . لقد كان المسرح في عصر تشارلـز الثاني تحت هيمنـة الملك وبلاطـه والطبقـة الأرستقراطية ، وبعد موت تشارلز ، وعزل أخيه عن العرش عام ١٦٦٨ ، واستـدعاء البرلمان للأميرة ماري وزوجها وليام ( Mary and William of Orange ) باعتبارها الوريثة الشرعية لعرش إنجلترا وتوليهما الحكم ــ بعد هذه الأحداث استمر المسرح أيضاً تحت هيمنة البلاط والطبقة المرتبطة به . وحيث أن بلاط وليام ومارى كان يختِلف إختلافاً كبيراً في أخلاقياته وسلوكياته عن بلاط تشارلز الثاني انعكس هذا الإختلاف بدوره على الطبقة الأرستقراطية التي كانت تشكل الغالبية العظمي من جمهور المسرح وأثر بالتالي ، ويصورة منطقية ، على المسرح نفسه . لقد كان المسرح يحاكي حياة هذه الطبقة وقيمها . . وعندما تغيرت هذه القيم كان عليه أن يتغير حتى لا يفقد جمهـوره . أضف إلى ذلك أن المنـاخ الفكرى الذي واكب ظهور كوميديا عودة الملكية ، والذي تشكل وتكون في ظل فلسفة (جون هوبز) التشاؤ مية ، كان قد بدأ في الإنحسار ليفسح المكان لمناخ فكرى نخالف تأثر بأفكار وآراء الفلاسفة والمفكرين الرومانسيين مثل (جان جاك روسو) و (لورد شافتسبري) وغيرهم . لقد انكرت فلسفة (هوبز) المبادىء الأخلاقية بإعتبارها قيهاً متأصلة في النفس البشرية ، وصورتها كأداة مكتسبة للسيطرة على الآخرين ووقمعهم ، وكوسيلة مريحة لتبرير الضعف تبريراً مقبولاً ، وجعلت من الشهوة للسيطرة والخوف المحركين الأساسيين للحركة الاجتماعية (٦) . وفي ظل هذه الأفكار المهيمنة كان من الطبيعي أن تنشأ كوميديا عصر عودة الملكية التي جعلت من القدرة على السيطرة على الآخرين وإشباع الشهوات دون رادع المثل السلوكي الأعلى ، ومن إرضاء الذات على حساب الآخرين القيمة الوحيدة . كذلك كان من المنطقى بعد غروب فلسفة (جون هوبز) وبزوغ المناخ الفكرى الرومانسي أن ينشأ نوع من الكوميديا تبطنه الفكرة الفلسمية القائلة بخيرية الإنسان المتأصلة ويأنه جبل على حب الفضيلة وأنه لابد عائد إليها مهما أرتكب من شرور وآثام (مهما خالف المواقع هذه الفكرة). وهكذا ظهرت إلى الوجود وتحت وطأة هذه الظروف مجتمعة الكوميديا التي جرى العرف النقدى على تسميتها بكوميديا الأخلاق أو ( Sentimental Comedy ).

ورغم أن كلمة Sentimental كصفة قـد أصبحت في إستخدامهـــــ الحـديث تصف العواطف وخاصة العواطف المفتعلة أو المبالغة إلا أن كلمة ( Sentiment )(٧) كإسم كانت آنذاك ومازالت حتى الآن تستخدم أيضاً بمعنى شعور أو رأى أو فكرة (كأن نقول مثلاً : This is a worthy sentiment لنعبر عن استحساننا لشعور طيب أخلاقي ــ أي خير أو غيري ــ تم التعبَيرِعنه) . وفي معظم المسرحيات التي ندرجها تحت عنوان كوميديا الأخلاق (وكما يمكن للقارىء أن يستدل من إستخدام شريدان الساخر للكلمة مثلاً في مسرحية مدرسة الفضائح إذا تعذر عليه الحصول على هذه المسرحيات المنبوذة نقدياً وجماهيرياً بحيث لا نجدها إلا في المكتبات المتخصصة) ... في كوميديات الأخلاق عجد القارىء أن كلمة Sentiments تستخدم لتعنى المبادىء والمشاعر الأخلاقية السامية والفضائل التي تنبع بصورة طبيعية فى النفس الإنسانية التى فطرت على الفضيلة والخير والتى يتم التعبير عنها تعبيـراً منطوقاً يقترب في أحيان كثيرة من شكل المواعظ .. أي أن الكلمة كانت تربط المباديء الأخلاقية بالقلب والفطرة بدلاً من العقل والتفكير بحيث أصبحت المشاعر الخيرة في حد ذاتها \_ والمنطوق منها خاصة بطبيعة الحال \_ أعلى قيمة من العقل والتفكير والذكاء ، بل والسلوك أيضاً ، لقد كانت كوميديا عودة الملكية تعلى من قيمة الفعيل والسلوك اللكي وتسخر من المشاعر ، ولكن في كوميديا الأخلاق أصبح أن وتشعر وثعبر، أفضل من أن دتفكر وتفعل. .

ويؤكد (جوزيف وود كراتش) فى كتابه الكوميديا والضمير بعد عصر عودة الملكية عنصر الزيف الذى طبع التوجه الأخلاقي \_ العاطفي لكوميديـا الأخلاق حسين يعرف السنتمنتاليه ألا المواطف السطحية السهلة التي لا تستنـد إلى تبرير منطقي، (٨) .

وبلغ هذا التيار أوجه بالطبع فى أواخر القرن فى الحركة الرومانسية الإنجليزية التى لفظت حضارة عصر التنوير العقلانية بدرجات مختلفة واعتنقت فلسفة العودة إلى الطبيعة وإلى منابع الخير فى الفطرة الإنسانية . بل لقد بالغ أبو الرومانسية فى الشيعر الإنجليزى ـــ

وليام وردسورث ــ فى الاحتفال بالفطرة إلى درجة الاحتفال بالبلهاء فى قصيدته الشهيرة الأبلة The Idiot Boy .

وكان من الطبيعى أن يولد هذا الاعلاء المبالغ فيه للمشاعر على حساب العقل والسلوك رد فعل معاكس لدى بعض الكتاب اللين حاولوا استخدام سلاح السخرية اللاذعة لكشف سطحية وخطورة هذا التقسيم التعسفى لنفس الإنسان إلى قلب وعقل كا فعلت (جين أوستن) خاصة في روايتها المسماه الإقناع أو Persuation ولتعرية حقيقة النفاق الأتخلاقي المتستر خلف تيار التشدق بالمبادىء الأخلاقية والتغنى بالمشاعر السامية كما فعل (شريدان) في مسرحيته ملترسة الفضائح. بل لقد بالغ هؤلاء في نقدهم وسخريتهم من هذا التيار إلى درجة أن أصبح التشدق بالمشاعر الأخلاقية أو الـ Sentiments في أعمالهم حكراً على ، بل وعلامة عميزة للشخصيات الشريرة . وربما نتيجة لهذه السخرية اكتسبت كلمة Sentimental تدريجياً ظلالاً جديدة من المعنى توحى بالإفتعال والمبالغة السقيمة المحجوجة في العواطف والإنفعال الجسدى .

وقبل أن ننتقل إلى توصيف كوميديا الأخلاق يحسن بنا أن نوجز أسباب أو ظروف نشأتها كها ذكرناها من قبل ، ونجملها فيها يلى :

- إختلاف القيم والسلوكيات في بلاط وليام ومارى عنها في بلاط تشارلز الثاني وما
   تبع ذلك من تغير في سلوكيات الطبقة الأرستقراطية .
- ٢ إحتجاج سيدات الطبقة الراقية التي كانت تمثل الغالبية العظمى من رواد المسرح على إباحية كوميديا عصر عودة الملكية وتأثيرهن المتزايد في تحديد نجاح أو فشل أية مسرحية .
- ٣ هجوم الكاتب المسرحى شادويل على مباذل كوميديا عودة الملكية ومحاولاته فى صياغة كوميديا أخلاقية جديدة منذ عام ١٦٨٨ وتشجيع سيدات الطبقة الراقية له مما شجع الكتاب المسرحيين على أن يجذوا حذوه .
- ٤ " تغير المناخ الفكرى نتيجة الثورة التدريجية على العقلانية ولتغير النظرة الفلسفية إلى الإنسان نتيجة لإضمحلال فلسفة (هوبر) وذيوع أفكار (روسو) الرومانسية عن خيرية الطبيعة البشرية وتأصل الفضيلة في الفطرة .

إزدياد الهجوم على المسرح من قبل رجال الدين بتشجيع من سيدات الطبقة الراقية حتى وصل ذروته عام ١٦٩٨ فى كتاب (جيريمى كوليار) نظرة موجزة إلى مباذل المسرح الإنجليزى .

#### الملامح الفكرية والفنية لكوميديا الأخلاق:

فى دراسة بعنوان وبدايات ودلالات كوميديا الأخلاق، يقول (فردريك ت . وود) إن البدايات الحقيقية للنوع الفنى المعروف بكوميديا الأخلاق ترجع إلى المسرحيات الأخلاقية ( Moralities ) فى العصور الوسطى وحجته فى هذا أنها مثلها مثل المسرحيات الأخلاقية القديمة تركز على المشاكل الأخلاقية وتؤمن بخيرية الإنسان وقدرته على تحقيق خلاصة الدينى ، وتعتمد على شخصية محورية تتعرض للغواية ثم تتوب (٩) .

ورغم أن (وود) يصيب في توصيف الشخصية المحورية في كوميديا الأخلاق ، والتي تمثل ملمحاً أساسياً من ملامحها ، ورغم وجاهة حجته في ربطها بمسرحيات الأخلاق الدينية في العصور الوسطى ، إلا أنه يتجاهل عاملاً هاماً بميز مسرحيات الأخلاق القـديمة عن كوميديا الأخلاق في القرن الثامن عشر ألا وهو ما يمكن أن نسميه بالطرح الرمزي العالمي للتجربة ، لقد كانت المسرحيات الأخلاقية القديمة تطرح الشخصية المحورية -Every ) ( man أو الرجل العادي بإعتبارها رمزاً للإِنسان في كل زمان ومكان وبالتالي كانت تطرح تجربة الغواية والخطأ والتوبة طرحاً رمزياً يبتعد كل البعد عن الواقعية في الزمان أو المكان بعيداً عن تقاليد أو قيود أو ضغوط أي مجتمع بعينه وخارج تحديات أية لحظة تاريخية بعينها . ولكن تجربة الغواية والخطأ والتوبة في كوميديا الأخلاق التي نشأت في ظل الطبقة الأرستقراطية وكانت تحاكى وتعكس حياتها كانت تتم في إطار واقعى محلد في لحظة تاريخية محددة لطبقة إجتماعية ضيقة بعينها بكل أعرافها وتقاليدها وسلوكياتها الموروثة مماجعل التعميم الرمزى للتجربة المطروحة شيئاً صعباً أن لم يكن مستحيلاً . إن القارىء حتى في عصرنا المتسامح هـ ذا يجد من الصعب عليه أن يتوحـ د رمزيـاً ويتعاطف مـع شخصية عورية ـــ رجلاً كان أم إمرأة ــ لا عمل لهأ ولا هدف ولا هم إلا مطاردة الجنس الآخر بهدف المتعة في سلسلة من المغامرات الجنسية التافهة التي تنتهى عادة بأن تتوب الشخصية · المحورية . وترجع عن هذه الأخطاء الجنسية ، وتلتزم بمبدأ الإخلاص للزوج أو الزوجة . لِقِد ضيقت هذه الكوميديا مفهوم الأخلاق والغواية والتوبة إلى أبعد حـد . فقد كـانت

الغواية في مسرحيات الأخلاق لا تقتصر على الغواية الجنسية فحسب بل كانت تمتد إلى شهوة المال والقوة بل والخلود ، وإلى رذائل الحسد والحقد والغيره وغيرها من العواطف الإنسانية المتكررة ، وكانت تختار بطلها إنساناً عادياً يرمز إليه باسم ( Everyman ) أى وكل رجل، أو وأى رجل، ولكن كوميديا الأخلاق ارتبطت بجمهورها الأرستقراطي بسبب إتجاهها الواقعي الصرف فحددت إطار دلالتها تحديداً جلرياً واختارت بطلها من الصفوة المتميزة إقتصادياً والتي بالتالي لا تخضع لضغوط ومغريات وآلام الفرد العادى ، وقصرت فكرة الغواية على موضوع مفضل لدى هذه الطبقة المرفهة وهو موضوع الجنس فاقتربت بهذا إقتراباً شديداً في باطنها من كوميديا السلوك في عصر عهدة الملكية التي ثارت عليها في ظاهرها ، وابتعدت بنفس القدر عن مسرحيات الأخلاق الرمزية في العصور الوسطى .

إنْ القارىء لكوميديا الأخلاق يجد من الصعب عليه أن يفرق بين هذه المسرحيات بريين كوميديات السلوك في عصر عودة الملكية حتى يصل إلى الفصل الأخير الذي عادة ما يصدمه بعشوائيته وافتعاله حين يركع البطل على ركبتيه دون تبرير منطقي أو فني من داخل العمل ليطلب الصفح والغفران من ربيبه أو شريكة حياته أو المجتمع وينالهما بكل بساطة ؟ بل إن القارىء قد يجد البطل الفاسد في كوميديات عودة الملكية أكثر إقناعاً من الناحية الفنية وتوافقاً من منطق الأحداث من خليفته اللي يتوب في نهاية الأمر في كوميديا الأخلاق التي لا تكاد تختلف عن سابقتها سوى في نهايتها . وقد لا يملك القارىء لكلا النوعين من الكوميديا بعد أن يرصد تشابهها الشديد في الشخصيات والحبكة والتفاصيل الفرعية واختلافهها الطفيف في النهاية سوى أن يخلص إلى أن كتاب كوميديا الأخلاق قد انتهوا في مسرحياتهم إلى حل وسط يرضى سيدات الطبقة الأرستقراطية الثاثرات على كوميديا عصر عودة الملكية ورجال هذه الطبقة المتحمسين لها فعمدوا إلى محاكاة كوميديا المغامرات الجنسية الناجحة في النصف الأول من مسرحياتهم لإرضاء الرجال ، ثم حاولوا إرضاء النساء الثاثرات في النصف الثاني من مسرحياتهم عن طريق فرض الندم والتوبة على البطل دون عقاب يذكر في ضوء الفكرة الرومانسية القائلة بأن الفضيلة الفطرية في الإنسان لا يمسها الفعل أو السلوك، وبأن أفحش الأفعال يمكن أن تمحوها الكلمات التاثبة دون معاناة حقيقية .

إن الشكل الفنى المميز لكوميديا الأخلاق يتأرجح دائهاً دون إستقرار بـين كوميــديا السلوك الواقعية ، والميلودرامات المثيرة ذات النهاية السعيدة التي تلتها ، دون أله ينتمى

تماماً لأى منها ، ودول أن ينجح فى تحقيق وحدة فنية عضوية ترتكز إلى وحدة شعورية مقنعة ورؤية فكرية متسقة ورباكان السبب فى هذا أن كتاب هذا النوع من الكوميديا تمسكوا بالتركيبة الفنية القديمة لكوميديا السلوك الواقعية مع رفصهم الجزئي للخلفية الفكرية التي ساهمت فى تشكيل هذه التركيبة ، ثم فرضوا عليها بصورة ميكانيكية عنصراً خارجياً ، غريباً عليها ، لا ينتمى إلى منطقها الداخلي الفكرى والفنى ، وهو العنصر الأخلاقي المستقى من الفكر الرومانسي .

ويعكس هذا الإنقسام الداخلي بين الشكل والمضمون ، أو بين الفكر والفن ، في التركيبة الفنية الميكانيكية لكوميديا الأخلاق بدوره إنقساماً فكرياً داخلياً في وعي كتاب هذه الفترة ، وربما جهورها أيضاً . إن كوميديا الأخلاق في مجموعها تعبر عن عجز كتاب المسرح في تلك الفترة عن إبداع أو إكتشاف أغاط جمالية تواكب التغيرات الفكرية والثقافية العميقة في عصرهم ، وهي تعكس في شكلها الفني التخبط بل والنفاق الفكرى الذي عانت منه إنجلترا في فترة الإنتقال من عقلانية عصر التنوير إلى قيم الحركة الرومانسية والمحاولات اليائسة للتوفيق بين قيم العصرين . أي أن الفشل الفني لكوميديا الأخلاق يحمل دلالة تاريخية هامة . ومن سوء حظ إنجلترا في هذه الفترة أن الله لم يقيض لها كاتباً مسرحياً موهوباً يتحلى بالشجاعة والصدق في فكرة وفنه بحيث يستطيع أن يواجه حقيقة التخبط الفكرى ويعترف بها ويستوحيها ليبلور وعي أمته في هذه الفترة التاريخية في فن مسرحي عظيم . لقد اختار كتاب هذه الفترة أن يتجاهلوا هذا الإنقسام الفكرى والنفسي الذي أسماه ( ت . س. إليوت) بإنفصام الحساسية " dissociation of sensibility "(وكان يقصد به تفتيت الإنسان إلى عناصر منفصلة \_ عقل وقلب وسلوك \_ بعد أن كانت هذه العناصر تمثل وحدة عضوية مترابطة في الشخصية والخيال الفني ــ ذلك الإنفصام الذي أفرز عدم الوعى به ومواجهته أسوأ درجات النفاق الاجتماعي والنفسي والأخلاقي والفني في القرن التاسع عشر فكان المجتمع في ظاهره خيراً أخلاقياً لدرجة التزمت وكان في باطنه يعج بالمظالم والشرور وبيوت الدعارة التي يسجل التاريخ الإنجليزي أعلى معدلاتها في تلك الفترة ، وكان الفن المسرحي في ظاهره أخلاقياً جاداً وفي حقيقته مجموعة من الميلودرامات والهزليات المزيفة والمغيبة للوعى. .

لقد كانت كوميديا الأخلاق في ظاهرها رومانسية النزعة ، واقعية المضمون والإطار ،

ولكنها فى حقيقة الأمر لم تكن هذا أو ذاك ، فقد زيفت الرومـانسية والـواقعية لمصلحة جمهورها الأرستقراطي ففقدت أمانتها الفنية والفكرية .

أما النزعة الرومانسية فقد زيفها تمسك الكتاب بالإطار الواقعى الأرستقراطى لكوميديا السلوك بمضمونها الفكرى المخالف وذلك لأن هذا الإطار الواقعى كان يصور خياة وإهتمامات الجمهور الأرستقراطى الذى يود أن يرى نفسه على خشبة المسرح. وفى هذه الرقعة الواقعية الضيقة من التجربة الإنسانية اختنقت وزيفت النزعة الرومانسبة التى تؤمن بالفطرة وحقوق الفرد وبالكرامة الإنسانية حتى فى مرحلة البدائية وبالعودة إلى الطبيعة حيث البشر جميعاً سواسية.

لقد أخذ كتاب كوميديا الأخلاق من النزعة الرومانسية قشورها السطحية وزينوا بها التركيبة الواقعية القديمة لكوميديا السلوك . ولكن هذه القشور الرومانسية ساهمت بدورها في تزييف الإطار والمضمون الواقعي لكوميديا الأخلاق .

إن الواقعية في المسرح وجدت منذ العصر الإليزابيثي وكان الكاتب الواقعي يحاكي الواقع أما لينيره ويكشف عن جوانبه الخفية دون دعوة مباشرة للإصلاح (كها نجد في كوميديا المدينة) وأما ليفضح مثالبة وجوانب الضعف والخلل فيه مضمناً محاكاته دعوة نقدية غير مباشرة بضرورة الإصلاح (كها نجد في الكوميديا النقدية التي كتبها بن جونسون). وفي عصر عودة الملكية كان الكاتب الواقعي في كوميديا السلوك يحاكي واقعه المحدود ـ واقع حياة الطبقة الأرستقراطية ـ ليحتفل به ويحجده ضارباً عرض الحائط بكل القيم الموروثة . وكانت محاكاته الواقعية ـ في حدودها الضيقة ـ تتحلى بالأمانة لأنه لم يحاول أن يضفى على هذا الواقع تبريرات أخلاقية مزيفة أو أن يسمى مفرداته بغير مسمياتها .

أما كوميديا الأخلاق فلم تكن تحاكى الواقع لتحتفل به أو لتنتقده أو لتنيره . . بل كانت تحاكيه لتزيفه . . أى لتفرض عليه تفسيراً رومانسياً خارجياً لا ينبع من داخله ولا يتفق مع منطقه أو دينامياته ـ تفسيراً يرضى جمهورها الأرستقراطى ويقنعه بأنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان وبأنه ليس هناك ضرورة ملحة لأن يغير هذا الجمهور من طريقة حياته في شيء أو يفحص قيمة ويعيد حساباته ليحقق المثل الأعلى الذى ينشده . لقد حاولت كوميديا الأخلاق عن طريق الواقعية أن تقنع جمهورها أن المثل الأعلى الذى ينشده قد تحقق بالفعل وذلك عن طريق تصوير الواقع تصويراً مثالياً ينافى الحقيقة ـ أى عن طريق تصوير الواقع .

لقد استحدمت كوميديا الاخلاق النزعة الرومانسية في الفكر لتزيف الواقع كما استخدمت الواقعية في الفن لتزيف النزعة الرومانسية ففشلت فكرياً وفنياً بل وأخلاقياً أيضاً فالأخلاق لا تحيا في ظل التزييف الفكرى والفنى . إن هذه الكوميديا نافقت جمهورها فنياً حين قدمت له كوميديا السلوك التي تعود عليها بعد أن زيفت دلالتها الفكرية والأخلاقية ، ثم نافقته أخلاقياً حين صورت له واقعه تصويراً مثالياً خيالياً في ثقة بالغة لا تتشكك أو تتردد حد كثقة الجهلاء . وكان أن نتج عن كل هذا الزيف والتعامى والتبسيط الساذج المخل للتجربة الإنسانية أن تولدت من هذا النوع الفني المسمى بكوميديا الأخلاق كل الميلودرامات الساذجة في القرن التالي التي رفضت أن تواجه حقيقة واقعها الإجتماعي القبيح وه، بت إلى عالم التبريرات والحلول الأخلاقية الخيالية لتتجنب مسئولية المواجهة والتغيير ولتستريح وتريح .

### شريدان وجولد سميث والثورة على كوميديا الأخسلاق والعبواطف

رغم أن انجلترا قد شهدت فى القرن الثامن عشر عدداً هائلاً من الكوميديات التى عرضت بنجاح كبير على مسارحها المختلفة \_ خاصة مسرحيها الرئيسيين (كوفنت جاردن) و (درورى لين) \_ إلا أن الغالبية العظمى من هذه الأعمال قد سقطت من ذاكرة التاريخ المسرحى وطواها النسيان حتى أن هذا القرن يبدو لنا قاحلاً شديد الجدب فى مجال الإبداع الدرامى . ولم يحتفظ التاريخ من هذا القرن إلا بعملين كوميديين فقط هما مسرحية مدرسة الفضائح ( The School for Scandal ) (لريتشارد برنسلى شريدان) ومسرحية تتمسكن الفضائح ( She Stoops to Conquer ) ( فوليفر جولد سميث) ، فهاتان المسرحيتان مازالتا حتى الآن تعرضان بين الحين والآخر بنجاح كبير على مسارح انجلترا وبلاد أخرى .

ورغم تميز هاتين المسرحيتين الواضح عن كل نتاج عصرهما الكوميدى إلا أن طبيعة هذا التميز ودرجته قد أثارتا جُدلاً نقدياً عنيفاً تركز في النقاط التالية :

 ١ حرجة تحرر هذين العملين من الرؤية الفكرية والتقاليـد الفنية التى أفرزت كوميديا الأخلاق والعواطف خاصة وأن كل من شريدان وجولد سميث قد ثارا ثورة واعية

ترجمت في سلسلة من المسرح العالمي التي تصدر عن وزارة الإعلام بالكويت بعنوان تواضعت حتى ظفرت - رقم ١٥

على تيار كوميديا الأخلاق الذى سيطر على المسرح الانجليزى انذاك وهاجماه بشده ، وسعيا عن وعى لتحرير الكوميديا من النبرة الوعظية السطحية المباشرة والمواقف المؤثرة المفتعلة كها تشهد بذلك خطاباتها وكتباباتهما النقدية المتفرقة وخاصة المقدمات التي كتباها لمسرحياتهما(١) .

٢ - درجة اقتراب هذين العملين من شكل وتقاليد كوميديا السلوك في عصر عودة
 الملكية من ناحية أو كوميديا العصر الإليزابيثي من ناحية أخرى.

٣ - القيمة الفنية .

وحتى نتمكن من التـوصل إلى رؤ يـة نقديـة واضحة لـطبيعة كـوميديـات كل من (شريدان) و (جولد سميث) وإلى تقدير سليم لقيمتها الفنية وسط الخلافات النقدية الحادة سنحاول في هذه الدراسة أن نفحصها فحصاً تحليلياً مقارناً في ضوء الأنماط الكوميدية الرئيسية الثلاثة في التراث المسرحي الانجليزي الذي سبقها وعاصرها وهي الكوميديا الإليزابيثية ، وكوميديا السلوك ، وكوميديا الأخلاق التي تلتها . وسوف نركز في التحليل على العملين الكوميديين الأساسيين لكل من الكاتبين فنتناول لجولد سميث مسرحية الرجل ذو الطبيعة السمحة (١٧٦٨) ( The Good - Natured Man ) ومسرحية تتمسكن حتى تتمكن (١٧٧٣) وهما كل ما كتبه للمسرح إذ انصرف جل جهده إلى كتابة الرواية والشعر . أما (شريدان) فسوف نتعرض بالتحليل لكوميدينيه الرئيسيتين وهما الغريمان -The Riv) ( als (۱۷۷۵) ومدرسة الفضائح (۱۷۷۷) ، ورغم أن (شىرىدان) كان رجل مسرح بالدرجة الأولى إلا أنه لم يكتب سوى بضعة أعمال مسرحية في حياته وانشغل عن التأليف بإدارة مسرح (دروري لين) الذي عمل مديراً له فترة طويلة ، في إلى جانب المسرحيتين السابق ذكرهما لم يكتب سوى مسرحية من فصيلة البرلسك تدعى الناقد (١٧٧٩) سخر فيها من التراجيديات الشائعة في عصره ، وهزلية قصيرة بعنوان عيد سانت باتريك St. ) ( Patrick's Day عام (١٧٧٥) ، وكوميديا موسيقية هي السيدة أو ١٧٧٥) (١٧٧٥) . كذلك أعاد كتابة كوميديا من عصر عودة الملكية وهي كوميديا النكسة أو الفضيلة في خطر للكاتب (سيرجون فانبره) وعرضها بعنوان رحلة إلى مدينة سكاربارا (١٧٨١) ( A Trip to Scarborough ) كها أعد نسخة انجليزية س مسرحية أسباني في بيرو للكاتب الألماني (فون كوتيزىيو) وقدمها بعنوان بيزار و (١٧٩٩) ( Pizaro ).

الآراء النقدية المتضاربة حول شريدان وجولد سميث :

في دراسة قيمة عن كوميديا الأخلاق الإنجليزية هاجم (آرثر شربو) طائفة النقاد الذين يصرون على رؤية مسرحيات (شريدان) و (جولد سميث) في إطار كوميديا الأخلاق مستندين إلى حجع واهية مثل وجود تشابه سطحى أو جزئى في بعض التفاصيل والشخصيات بين أعمالهما وبعض كوميديات الأخلاق ، متجاهلين الاختلاف الأساسى في المعالجة الدرامية والبناء والحالة الشعورية العامة (٢) . ويشترك مع (شربو) في رأيه هذا فريق من النقاد نذكر من بينهم (و. ف. جالا واى) الذي يؤكد بشدة استقلال (جولد سميث) على الأقل استقلالاً تاماً عن كوميديا الأخلاق (٢) . وعلى طرف النقيض من هذين الناقدين نجد (إرنست برنباوم) ومعه (ألاردايس نيكول) و (ف. ت. وود) ، و (جورج هنرى نيتلتون) و (فريدرك س. بوز) على سبيل المثال لا الحصر انجدهم جيعاً يؤكدون انتهاء الكاتبين بصورة أو بأخرى وبدرجة قد تزيد أو تنقص إلى تراث كوميديا الأخلاق (٤) .

ولا ينحصر الخلاف النقدى بين الفريقين في درجة انتهاء الكاتبين إلى كوميديا الأخلاق أو استقلالهم عنها فقط بل يتخطى ذلك إلى القيمة الفنية لأعمالها فتجد الفريق القائل بانتهاء الكاتبين إلى التقاليد الفنية لكوميديا الأخلاق يدين أعمالها فنياً إما لافتقارها إلى العمق الانساني أو لافتقادها الوحدة الشعوريه \_ كها تقول (مسز أوليفانت) والناقد (بوز) أو لبنائها المفكك في رأى (نيكول) (٢) ، أو لمبالغاتها السقيمة المفتعلة في رأى (ألان . س . داونر) ، أو لافتقادها الجدة واعتمادها على الحيل التقليدية المعروفة \_ كها برى (مارفين مادريك) (٧) .

وعلى الطرف الآخر نجد الفريق الذي يؤكد تحرر (شريدان) و (جولد سميث) من كوميديا الأخلاق يمتدح الإيقاع السريع ، والـوحدة الشعـورية ، والبنـاء المحكم لنفس الأعمال مما يجعل القارىء يتعجب كثيراً من تفاوت هذه الأحكام الفنية ، بل ويشك في أن النقاد يتحدثون عن نفس الأعمال .

ونما يزيد الأمور تعقيداً ، أو يزيد الطين النقدى بله \_ إذا جاز هذا التعبير ، ويعمق حيرة القارىء وبلبلته ، أن بعض النقاد لا يكتفون برصد أوجه التشابه بين كوميديات شريدان وجولد سميث وكوميديا الأخلاق ، بل يحاولون أيضاً إقامة علاقات وثيقة بين أعمال هذين الكاتبين وكوميديا السلوك من ناحية ، والكوميديا الاليزابيثية من ناحية أخرى (^) . ويتجاهل هؤلاء النقاد حقيقة منطقية هامة وهي أننا حين نقول أن عملاً فنياً ينتمى في آن واحد إلى ثلاثة تقاليد فنية غتلفة فإننا في حقيقة الأمر ننفى انتهاءه لأى منهم بصورة كاملة مقنعة .

وفى كل الأحوال النقدية \_ إذا جاز هذا القول (إذ أنها أحوال عجيبة حقاً) \_ يلحظ القارىء أن التقييم الفنى لهذه الأعمال يعتمد بالدرجة الأولى على رأى الناقد فى انتهاء هذه الأعمال بدرجات مختلفة لتراث كوميدى بعينه . فإذا رأى الناقد أنها تنتمى بدرجة أكبر إلى تراث كوميديا الأخلاق وكان يكره هذا التراث أخذ فى إدانة الأعمال فنياً ، وإذا رأى أنها تنتمى بدرجة تزيد إلى تراث كوميديا السلوك وكان يهوى هذا التراث بعينه أخذ فى إعلاء قيمتها الفنية .

وربما تساءل القارىء عن السر فى اعتماد التقييم الفنى فى حالة أعمال هذين الكاتين على علاقتها بالتراث الكوميدى فى مراحله المختلفة . والإجابة المنطقية على هذا التساؤ ل هو أن كوميديات (شريدان) و (جولد سميث) تستمد جزءاً كبيراً من أهميتها وقيمتها الفنية من موقعها الزمنى فى تاريخ الكوميديا الإنجليزية . فأننا حين نقراً هذه الأعمال دون وعى بموقعها التاريخى نجدها رغم جودتها أعمالاً متواضعة فنياً إذا قورنت بكوميديات العصور التى سبقتها أو تلتها . ولكننا حين نقراً كوميديات القرن الثامن عشر دون غيرها ثم نقارنها باعمال هذين الكاتبين ندرك كم الانجاز الذى حققته هذه الأعمال التى تبدو فى هذا القرن القاحل مسرحياً كواحات فنية نادرة .

إن العيب في الدراسات النقدية المتضاربة التي أشرنا لها لا يكمن في محاولة رؤية هذه الأعمال في ضوء التراث المسرحي السابق والمعاصر لها . فهذه محاولة مشروعة وقيمة في أي

نشاط نقدى ، وضرورية فى حالة هذين الكاتبين بالذات لأنها حاولا أن يثورا على التقاليد المسرحية السائدة ثورة واعيه وكتباً نوعاً من الكوميديا كان فى رأيها يختلف عن الكوميديا المعاصرة ويمثل شيئاً جديداً . لهذا يجد الناقد لزاماً عليه عند تقييم كوميديات هذين الكاتبين أن يقارنها بالكوميديا السائدة فى عصرهما ليتحقق من صحة ادعائها للجدة والتغيير . ثم عليه بعد ذلك أن يقارن هذه الأعمال بالتراث الكوميدى السابق لا ليحدد انتهاءها الأدبى فقط ، بل ليقرر أيضاً ما إذا كانت الكوميديات الجديدة تمثل تقليداً أو إحياءاً وتطويراً لشكل قديم . وسوف يعتمد تقييمه النهائى لهذه الأعمال على تحليلها الموضوعى أولاً ثم على مقارنتها بغيرها بعد ذلك .

إن العيب إذن في الدراسات النقدية المتضاربة لا يكمن في السياسة النقدية العامة التي تنتجها وإنما ينبع من إساءة فهم وتفسير التراث الكوميدي في العصور المختلفة ، فتجـد هؤ لاء النقاد يفهمون ويعرفون التراث الكوميدي في أي عصر على أنه مجموعة من الأعراف المسرحية والمواقف والحبكات والشخصيات والتفصيلات الشكلية التي قد تتكرر من عصر إلى آخر ، ويعتقدون أن هذا التكرار يمثل استمراراً لهذا التراث أو ذاك . ومصدر الخطأ في هذا النوع من التفسير لمعنى التراث الدرامي ... كوميدياً كان أم تراجيدياً ... هو تجاهله التام للعامل الأساسي الموحد والمنظم لكل هذه التفصيلات والعناصر المتكررة والذي يمكن أن نسميه بالحساسية الفنية التي تتبلور في ضوء النظرة السائدة للعالم التي قد تختلف من عصر إلى عصر والتي يتشكل في ظلها التراث الفني . إن هذا العامل الموحد يصهر ويعيد تشكيل المادة الانسانية المتكرره والموروثات الفنية ليخلق شكلاً فنياً جديداً يعكس رؤية العصر لنفسه بدرجة ما ــ فالتشابه الحقيقي مثلاً بين كوميديا السلوك وكوميديا الأخلاق لا يكمن في استخدامهما لنفس المادة من مواقف وشخصيات بل يكمن في تشابه الموقف الفكرى الذي يعكسانه ، والذي ينبع في كلتا الحالتين من التميز الطبقي لجمهورهما الأرستقراطي . ولكن بينها اعترفت كوميديا السلوك بموقفها الفكري ورؤ يتها للعالم واحتفلت بها ، حاولت كوميديا الأخلاق تحت وطأة رياح التغيير الرومانسية أن تخفيه تحت ستار من الزيف العاطفي دون أن تحاول أو أن ترغب حقاً في تغييره .

كذلك إذا اعتنق الناقد التفسير السطحى للتراث باعتباره مجموعة من العناصر الشكلية المتكررة وتجاهل الموقف الفكرى الذى ينتظمها فى تشكيل فنى ما (جيد أو ردىء) يعكس الحساسية المهيمنة ، فسوف يغرق فى بحر من التفصيلات الفرعية لا شاطىء له ،

ويجد نفسه فى نهاية الأمر ينظر إلى الأعمال الفنية ويتناولها كتراكيب ميكانيكية مهلهلة ، لا كأبنية عضوية لها منطقها الداخلي ووحدتها الفنية .

علينا إذن إذا أردنا تجنب هذا المنزلق النقدى الخطير أن نحدد طبيعة تراث كل من الكوميديا الإليزابيثية ، وكوميديا السلوك ، وكوميديا الأخلاق فى ضوء النظرة العامة إلى العالم التي يمثلها كل نوع حتى نصل إلى توصيف حقيقى يمكننا من خلاله أن نحدد بأمانة التراث الكوميدى الذى تنتمى إليه أعمال (شريدان) و (جولد سميث) ، وأن نقيم تجربتها الفنية تقيياً عادلاً صحيحاً .

#### تراث كوميديا السلوك :

يقول بعض النقاد أن كوميديا السلوك التي ظهرت في عصر عودة الملكية لم توجد فجأة من فراغ في ذلك العصر وإنما كانت حصيلة عملية تطور طويلة بدأت في العصر السابق لإغلاق المسارح عام ١٦٤٢<sup>(٩)</sup>، بل وربما قبل ذلك في أوج العصر الاليزابيثي (١٠). وقد نتفق مع هذا الرأى أو نختلف ، ولكننا في أية حالة لا ينبغي أن نستهين بتأثير فترة اغلاق المسارح الطويلة على مسار الحركة المسرحية في انجلترا ، أو أن ننظر إليها كحادث عارض وتعطيل مؤقت استمرت بعده الحركة المسرحية في طريقها الأول دون تغيير . إن فترة إغلاق المسارح تمثل في حقيقة الأمر إعلاناً بانتهاء عصر وطريقة حياة ، ونظرة إلى العالم . فكها يقول ( ل . س . نايت . ) :

(كانت الحزب الأهلية وعودة الملكية (بعد فشل الثورة الجمهورية) بمشابة إعلان بانتهاء حقبة تاريخية وبداية الانتقال إلى العالم الحديث ليس فقط فى مجالات الانجازات العملية والتفكير الواعي ، بـل أيضاً في المجالات اللا واعية ــ في نبظرة الانسان إلى العالم وفهمه له وأحساسه به ــ تلك المجالات التي تبطن فلسفاته ومواقفه الواعية (١١) .

لقد كانت الرؤية القديمة للعالم التي تعتمد على احترام النظام السلطوى الموروث احتراماً مطلقاً ، وعلى تحالف الدين (وعلى رأسه البابا) مع الملكية (وعلى رأسها الملك) والإقطاع (وعلى رأسه الأمراء) ، والتي صورت الوجود الانساني كسلسلة متشابكة الحلقات إذا اهتزت واحدة منها إنهارت المجموعة ، وكبلت طموح الفرد باسم الدين والأخلاق ،

وحبسته في الدرجة الإجتماعية التي ولد فيها ــ كانت هذه الرؤية القديمة للعالم في طور الاحتضار منذ العصر الإليزابيثي تحت وطأة القوة الاقتصادية والسياسية المتزايدة للطبقة الجديدة من التجار سكان المدن ، وتحت وطأة الثورة الدينية البروتستانتيه بزعامة وليام لوثر التي حررت الفرد من سلطة الكنيسة فاجتذبت الطبقة المتوسطة الجديدة ــ كانت هـذه النظرة القديمة للعالم في طور الاحتضار ولكن الحرب الأهلية التي كانت في آن واحد حرباً إقتصادية (بين طبقات متصارعة) وسياسية (بين نظريتين في الحكم هما الجمهورية والملكية) ودينية (بين أنصار الملك من الأرستقراطية الكاثوليكية والطبقة المتوسطة البروتستانتية) هذه الحرب اسرعت بموت النظرة الموروثة للعالم . لقد كان الملك تشارلز الأول الذي أعدمه البرلمان عام ١٦٤٧ آخر ملك آمن ــ وآمن معه البعض ــ بحقوقه الإلهية . وبموته ماتت الفكرة في انجلترا ، وانتهى التحالف بين السلطة الدينية والسلطة السياسية على المستوى النفسي للأمة . فبعد عودة الملكية باستدعاء تشارلز الثان من منفاه في فُرنسا لتولي العرش نجد انفصالاً تاماً بين الدين والسلطة السياسية ، بل إن السلطة السياسية المثلة في الملك والطبقة الأرستقراطية أظهرت عداءاً سافراً للدين الـ لمى ارتبط في أذهانهم بتـزمت فئة المتطهرين التي قادت الحرب ضد الملكية . وفي ظل هذا العداء للدين لم يكن من الغريب أن يستشرى الإنحلال الأخلاقي ـ فالأخلاق مثلها مثل الدين ـ ارتبطت في أذهان الملك وحاشيته بالمتطهرين .

كذلك ساعدت الاكتشافات العلمية الجديدة خاصة بعد إنشاء الجمعية العلمية الملكية التى ضمت العالم الشهير نيوتن على تغيير صورة العالم القديمة تغييراً جدرياً ، وعلى ترسيخ وتقوية نزعة التشكك في صورة العالم الموروثة والمعتقدات التى صاحبتها فكها يقول (سلجادو) : و هناك صلة واضحة مثلاً بين فكرة اختلاف المظهر عن المخبر التى تتردد دائماً في مسرحيات تلك الفترة والحقيقة العلمية التى كشف عنها اختراع الميكروسكوب وهى اختلاف ظاهر الأشياء عند رؤيتها بالعين المجردة عن حقيقتها عند رؤيتها تحت عدسة الميكروسكوب).

وبينها انشغلت الجمعية العلمية باستكشاف حقيقة العالم المادى المحسوس انشغل الفيلسوف (جون هويز) باكتشاف عالم الأخلاق اللا مرثى وبصياغة فلسفة مادية تنكر الروح والأخلاق والمبادىء ، وتقول بأن الأفكار والمشاعر ما هي إلا انفعالات عضلية جسدية ، وبأن الخوف والرغبة في القوة والسيطرة هما المحركان الأساسيان للانسان فكراً

وإحساساً وفعلاً. وفي ضوء فلسفة هوبز أصبحت القيم الأخلاقية مثل التسامح أو الكرم أو النزاهة مجرد واقنعة تخفى خلفها الدوافع والرغبات الذاتية الأنانية البحته للفرد ، وأصبح الانسان وآلة حاسبة أنانية لا هم لها سوى تجنب الألم والبحث عن المتعة (١٢٠) وكان من الطبيعي أن تلقى مثل هذه الفلسفة المتشككة الكافرة بالأخلاق هوى في نفس أبناء هذا العصر المتشكك فغداً (هوبز) فيلسوف الملك المفضل وبالتالي فيلسوف الطبقة الأرستقراطية وأصبحت الأخلاق عيباً وعاراً ومصدر سخرية لاذعة . ويمكننا أن نعزو إلى تأثير فلسفة هوبز قدراً كبيراً من الانحلال والعنف والتشكك المذى ساد سلوكيات حلقة الحاشية والنبلاء والأرستقراطيين في تلك الفترة – أى الطبقة التي كانت تمثل الجمهور الأساسي للمسرح آنذاك .

لقد نشأت كوميديا السلوك في ظل الملك وحاشيته ، بل وكان معظم كتابها من الحاشية أو على صلة وثيقة بالبلاط ، ولهذا عكست الموقف الفكرى الذي تبنته هذه الطبقة وسلوكياتها وقيمها . لقد كان المسرح في العصر الإليزابيثي موجهاً إلى جمهور يمثل جميع طبقات الشعب وانتهاءاته الدينية والفكرية فكان يؤمه النبلاء والحرفيون والفقراء والتجار والملكة في آن واحد لذلك كــان على الكــاتب المسرحي الاليــزابيثي أن يوســع من دائرة اهتماماته وأن يغطى أكبر رقعة بمكنة من التجربة الانسانية المنوعة المتاحة في مجتمعه وعصره حتى يلمس وجدان أكبر عدد ممكن من جمهوره . أما في عصر عودة الملكية فقد انعكست الآية ، وأصبح على الكاتب أن يضيق رقعة التجربة الإنسانية التي يعالجها ، وأن يحصر اهتماماته في طبقة إجتماعية واحدة ، وألا يرى سواها حتى يرضى جمهوره . وترتب على ذلك أن جاءت مسرحيات هذه الفترة ضيقة الأفق والنظرة ، تفتقـر إلى العمق والثراء الإنساني ، بل وأيضاً إلى خصوصية التجربة وتفردها ، وبالتالي عالميتها فالفن كها نعرف يحقق العالمية عن طريق التفرد والخصوصية . إن الفقر الإنساني والفني التي تعاني منه معظم كوميديات السلوك (وكذلك التراجيديات البطولية التي زاملتها) لا ينبع فقط من تحديد رقعة الرؤية والاهتمام ، وقصرها على حياة طبقة واحدة ونوع واحد من التجربة ، بل ينبع أيضاً من جودها الفكري ــ أي من تمسكها بمجموعة من الأفكار والأراء والنظريات المحددة التي كانت بمثابة القوالب الجامدة التي يستخدمها الكاتب واعياً في تشكيل المادة الانسانية المحدودة المتاحه له وتنميطها . لقد كان كاتب كوميديا السلوك يقترب من التجربة الانسانية لا لينيرها من الداخل أو ليستكشف قوانينها الداخلية دون فرضيات مسبقـ ، بل كـان

يستخدمها استخداماً تعسفياً جاثراً ويشوهها ويزيفها أحياناً ليثبت صحة الموقف الفكرى المحدد لجمهوره . لهذا نجد أن كوميديات السلوك تتبع نمطاً واحداً في معالجة مادتها وتتشابه إلى حد مزعج وممل ، وتكرر نفس الآراء والأفكار ، وبالتالى نفس المواقف والشخصيات ، أي أن فقر المادة الإنسانية التي تعالجها هله الكوميديات صاحبه فقر في الرؤية أدى إلى فقر في التشكيل الفني والصياغة .

لقد فقد المسرح الإنجليزي في الانتقال من العصر الاليزابيثي إلى عصر عودة الملكية النظرة الرحبه العميقة المكثفة للتجربة الإنسانية في جوانبها المتعددة والمتناقضة \_ أي النظرة الكلية الشاملة ، وفقد معها الشعر بمعناه الحقيقي ــ أي القدرة على إقامة علاقات حيوية نابضة بين جوانب ومستويات الوجود عن طريق الاستعارة الشعرية ، وانتظام عناصر التجربة الإنسانية المنوعه وتناقضاتها في رؤية فنية متوحدة لا تقيم علاقة مع حاضرها المحلى فقط وإنما تتخطاه إلى العالمية . فبينها كان الكاتب الإليزابيش يحول تجربته المعاصرة إلى رمز أو استعارة شعرية متجددة الدلالة اكتفى الكاتب المسرحي في العصر الذي تلاه بالمحاكاة الواقعية النثرية محدودة الدلالة لعالم محدود مقيد فجاءت مسرحياته فقيرة في انسانيتها وفنها وبرز هذا الفقر بصورة واضحة في طبيعة اللغة المستخدمة التي اتسمت بالدقة الشديدة والرضوح والتحديد فاقتربت من اللغة العلمية ، وفقدت القدرة على الإيجاء ، وثراء وتنوع حقل الدلالة . إن القارىء حين يقارن اللغة التي يستخدمها كاتب من عصر عودة الملكية ، وليكن (إثريدج) على سبيل المثال باللغة المسرحية لكاتب واقعي من العصر الإليزابيثي مثل (ميدلتون) يجد أن نثر (ميدلتون) يحفل بالإيحاءات والظلال والصور الفنية التي تستدعي إلى المنظر الواقعي على المسرح ، وإلى التجربة المحلية المحددة المعروضة ، أصداءاً من تجارب ﴿ أخرى روحية ونفسية وتاريخية تثرى دلالاتها وتعطيها أبعادأ متعددة بحيث تتحول التجربة أ الواقعية مب صورة محلية محددة تعكسها مرآة المسرح ــ أي صورة نثرية ــ إلى رمز غني | متعدد الدلالة لمجموعة من المشاعر المتكررة في التجربة الإنسانية ــ أي إلى شعر مسرحي بالمعنى الصحيح .

إن لغة كوميديا السلوك تحفل بالتشبيهات المحكمة الدقيقة بينها يندر فيهما الرمز والاستعارة . كللك يجد القارىء أن الصيغة البلاغية الأساسية المتكررة في لغة هذه المسرحيات هي الإبجرامة أي الجملة القصيرة المنمقة التي تعبر عن قول مأثور ، أو مثل سائر ، أو حكمة معينه . وكانت هذه الإبجرامات تمثل آراء وأفكار جمهور هذه

المسرحيات ، وتلخص موقفهم الفكرى الواعى من العالم . وعادة ما نجد أن هذه الإبجرامات لا تنبع من داخل الموقف أو المسرحية ، بل يفرضها الكاتب على الحوار فرضاً دونما تبرير فني أو منطقى . كذلك تنحو لغة وحوار مسرحيات السلوك إلى التبسيط والتحديد والوضوح على حساب الكثافة والعمق ، بينها تسعى لغة المسرح الإليزابيثي إلى تحقيق الكثافة الاستعارية التي تثرى عالم المسرحية الوجداني والفلسفي من خملال ربط تجتلفة ومستويات مختلفة للتجربة الواحدة ربطاً استعارياً متواتراً (16) .

إن معظم كتاب مسرحيات السلوك يلتزمون بسياسة درامية واحدة أو منهج ابداعى واحد يتلخص في :

- ١ التحديد الشديد لمجال الرؤية.
- التبسيط الشديد في تفسير الرؤية مع التركيز على عناصر بعينها وتجاهل غيرها
   تجاهلاً تاماً بعيداً عن أية مقتضيات فنية .
  - ٣ التنميط والتعميم في معالجة وتقديم العناصر المختارة .

ولقد أضعفت هذه السياسة الدرامية من عنصر الواقعية في كوميديا السلوك إلى الحد اللي جعل ناقدين يتمتعان برؤية ثاقبة مثل (تشارلز لام) في القرن التاسع عشر ، و (بونامي دوبريه) في القرن العشرين يصفانها بأنها كوميديا تصور عالماً خيالياً لا علاقة بأي واقع تاريخي معروف ، وذلك في معرض الدفاع عنها ضد تهمة الانحلال والبذاءة (١٥٠) . لقد بالغ كتاب كوميديا السلوك في تأكيد نظرتهم المحدودة المتميزة للعالم عن طريق تبسيطها ، والتركيز عليها ، واستبعاد كل العناصر التي قد تناقضها ، في افتقاد تام للموضوعية الفنية والفكرية ، فجاء تصويرهم لها كاريكاتورياً مبالغاً ، يفتقد القدرة على الإنساني .

إن تفوق الكوميديا الإليزابيثية على كوميديا السلوك يكمن فى رحابة رؤيتها ، وموضوعيتها وشجاعتها فى تصوير التناقضات والصراعات التى تكتنف رؤيتها الفكرية دون تبسيط أو تزييف \_ أى فى أمانتها الفكرية التى تجسدت بالدرجة الأولى فى بنائها الدرامى المميز . فالاختلاف الحقيقى بين الكوميديا الإليزابيثية فى أفضل صورها وبين كوميديا السلوك فى أحسن حالاتها ليس اختلافاً فى نوعية ودرجة تنوع المادة بالدرجة الأولى ، بل اختلاف فى غط الإبداع والسياسة الدرامية التى يمليها والبناء الدرامى الذى

ينتج عنها . فإذا قارنا مسرحية لكاتب متميز من عصر عودة الملكية مثل (وليام ويتشرلى) ، ولتكن مسرحية الصريح المباشر ( The Plain Dealer ) (١٦٦٧) بمسرحية لكاتب إليزابيشي يقترب من (ويتشرلى) في الشخصية والمزاج العام إلى حد كبير هو بن جونسون ــ ولتكن مسرحية الثعلب ( Volpone ) (١٦٠٦) ــ فسوف نجد أن مسرحية (جونسون) تقدم تجربة فنية أكثر ثراءً وعمقاً وذلك رغم أنها أقل ثراءً وتنوعاً في مادتها الأولية .

إن مسرحية (جونسون) تقدم حبكة واحدة أساسية تصور التدمير والانحلال اللى يصيب الإنسان حين يستسلم لشهوات الجسد وعبادة المال بحيث يغدو أقرب إلى الحيوان منه إلى البشر . وترتبط بهذه الحبكة الرئيسية حبكة ثانوية تقدم تنويعاً على الفكرة الأساسية . ويترجم (جونسون) دمار إنسانية الإنسان إلى استعارات شعرية ساخرة تكشف عن الحيوان الرابض خلف القناع البشرى الزائف على النهج اللى اتبعه صلاح عبد الصبور في قصيدته عن بشر الحافى . لقد نزل بشر في قصيدة عبد الصبور إلى السوق يبحث عن والإنسان الإنسان» فلم يجد سوى والإنسان الثعلب» و والإنسان الفهد، و والإنسان الكركى، وغيرهم من المسوخ (القصيدة في ديوان احلام الفارس القديم) . وبالمثل يصور (جونسون) عالماً ضل طريقه ، وفقد قيمه المعنوية ، يسيطر عليه عابد الذهب وفولبوني» أو الثعلب ، وخادمه وموسكا» أو واللبابة» ، وتقطنه الطيور الجارحة ( Corvino, Corbac ) إلى جانب أنماط من البشرية الشائهة المتمثلة في (كاستروني) الخصى و (نانو) ــ القزم ، و (اندروجانيو) الخشى ــ وكلهم أبناء الثعلب (فولبوني) الذي فقد إنسانيته حين عبد المال ولم يعد قادراً على إنجاب بشر أسوياء .

وبينها تشبه مسرحية (جونسون) في بساطتها الظاهرية قصص الحيوانات التعليمية (بينها تشبه مسرحية (جونسون) لأول وهلة (Beast Fables) التي نجدها في كليلة ودمنه مثلاً ، تبدو مسرحية (ويتشرلي) لأول وهلة اكثر نضجاً وتركيباً وتنوعاً . فمسرحية العسريح المباشر تحوي ثلاث حبكات اقتبس (ويتشرلي) إحداها من مسرحية الليلة الثانية عشرة (لشكسبير) والأخرى من مسرحية عدو البشر (لموليير) والثالثة من مسرحية الخادعون لكاتب معاصر له هو (جون ويلسون) . كلالك اقتبس (ويتشرلي) مشهداً من مسرحية أخرى (لموليير) هي نقد مدرسة الزوجات . ورغم وفرة المادة المقتبسة وتنوعها إلا أن مسرحية (ويتشرلي) \_ على حكس مسرحية (جونسون) \_ تمثل تجربة فنية هزيلة وذلك لأن المؤلف يتبع في تشكيل وصياغة مادته اسلوباً ينحو إلى التبسيط والتسطيح ، والتنميط والمبالغة ، بحيث تتحول الشخصيات المنوعة التي

تعج بها المسرحية إما إلى شخصيات كاريكاتيورية مبالغة ... مثل شخصية بطل المسرحية البحار (مائلى) الكاره للبشر ، أو شخصية الأرملة (بلاك ايكر) التى تهوى المحاكم والقضايا في حبكة أخرى ، وإما إلى شخصيات نمطية مبسطة ، أشبه بالدمى المتحركة ... مشل (فيديليا) التى تتنكر في زى رجل لتتبع حبيبها (مائل) ... كما تنكرت (فيولا) في مسرحية الليلة الثانية عشرة لتبقى مع حبيبها (أورسينو) ، مع الفارق الكبير طبعاً بين الشخصيتين ، أو مثل (أوليفيا) ، حبيبه (مائلى) ، التى تخونه وتتزوج من آخر ثم تشتهى وتحاول إغواء (فيديليا) المتنكرة التى يستخدمها (مائلى) بدوره لاستدراج حبيبته السابقة إلى موعد حتى يغتصبها انتقاماً من خيانتها له .

إن (ويتشرلى) يفشل في إقامة منطق درامى مقنع ... سواء من ناحية الترابط السببى الواقعى المنطقى أو الشعرى الوجداني أو الاستعارى ... ينتظم الحبكات الثلاث في رؤية فكرية شعورية تحقق للعمل قدراً من الوحدة الفنية . فالقارىء يشعر أن كل حبكة تمثل مسرحية هزلية منفصلة ويدرك أن تعدد الحبكات وحده ... أى تنوع المادة الخام التي يستخدمها الكاتب .. لا يفرز بالضرورة ثراءاً فنياً . إن ثراء العمل الفني يكمن في تشابك وتنوع وتعدد ... أى كثافة العلاقات الداخلية التي تربط عناصره بعضها بالبعض على مستويات مختلفة مها قلت هذه العناصر . ولقد فشل (ويتشرلى) في إقامة مثل هذه العلاقات العضوية الداخلية بين عناصر مسرحيته حين ركز على السلوكيات الخارجية متجاهلاً دلالاتها النفسية والفكرية تماماً وأبعادها الجمالية فجاءت مسرحيته ميكانيكية التركيب ، هزيلة في التجربة الفنية التي تطرحها رغم كثرة وتنوع مادتها .

لقد أدى التيار العقلاني الذى ساد عصر عودة الملكية تحت تأثير الاكتشافات العلميه ، ونظرية (هوبز) في الأخلاق ، والنظرة الفلسفية الآلية إلى العالم ، إلى اعتناق المتقفين في هذا العصر موقفاً عقلانياً جامداً معادياً للعواطف والمشاعر الانسانية ، وأدى هذا بدوره إلى انتفاء بعد هام من أبعاد التجربة الانسانية هو البعد الأخلاق والروحاني في الفن والحياة عنى السواء . ويلخص (نايت) هذا الموقف الفكرى حين يقول : «إن كوميديا السلوك في عصر عودة الملكية كانت ظاهرة أدبية عكست تفتت وحدة النفس الإنسانية وانقسامها إلى شطرين منفصلين هما العقل والشعور» (١٦٠) . وقد ظل هذا الانقسام والتفتت مهيمناً على العصر حتى بعد ظهور التيار الرومانسي وأفرز في الفترة التالية كوميديا مشابهة هي كوميديا الأخلاق والعواطف .

#### تراث كوميديا الأخلاق والعواطف :

إن المتأمل للتعريفات النقدية التي ظهرت في القرن العشرين لكوميـديا الأخـلاق والعواطف يلمح عـدداً من الصفات التي تتكـرر من تعريف نقـدى إلى آخر . ويمكننـا تلخيص الملامح التي اتفق عليها النقاد والدارسون فيها يلي :-

- المعرية (١٧) .
- ٢ وضوح الموعظة الأخلاقية وصيغتها المباشرة(١٨).
- ٣ التأكيد على خيرية البطل الفطرية رغم سلوكه الخاطىء بما يجعلنا نتعاطف معه مها بدا منه .
- وجود كم كبير من العواطف السهلة السطحية التي لا تستند إلى موقف منطقى يستدعيها ويبررها(١٩).
- الاعتقاد بأن التوجه إلى عواطف الإنسان ومخاطبة مشاعره كفيل بإيقاظ طبيعته
   الخيرة ومحوكل آثامه (۲۰) .
- ٦ الابتعاد التام عن السخرية والنقد اللاذع واستبدالها بمبدأ التعاطف مع جميع الشخصيات(٢١).
  - ٧ صبغتها التعليمية الواضحة (٢٢).
- ٨ افتقارها في أحيان كثيرة إلى القدرة على اقناعنا درامياً بالموعظة الأخلاقية المطروحة (٢٣٠) ، وذلك رغم التزامها التام بالواقعية في اختيار الشخصيات وأماكن الأحداث (٢٤) .

وقد يبدو لنا لأول وهله أن هذه الملامح تقدم في مجموعها وصفاً شافياً لكوميديا الأخلاق ولكن النظرة المتروية تكشف لنا غياب العنصر الأساسي الذي ينتظم هذه الملامح في رؤية درامية فكرية محددة ألا وهو عنصر السياسة الدرامية المتبعة في تشكيل المسرحية والذي يجدده منهج أو نمط الإبداع الذي يتحدد بدوره في إطار الرؤية السائدة للعالم .

إن غياب العنصر الأساسي يجعل أى تعريف لكوميديا الأخلاق يكتفى برصد الملامح السابق ذكرها تعريفاً ناقصاً ، بل ومزيفاً . ويتضح لنا هذا الزيف حين نجد أحد النقاد

يعقد مقارنة مجحفة بين مسرحية من العصر الإليزابيثي هي مسرحية (بن جونسون) المسماه الشيطان حمار ( The Devil is an Ass ) والكوميديات الأخلاقية في ضوء تعريف لكوميديا الأخلاق يكتفي برصد الملامح ويتجاهل العنصر الفكرى المنظم للرؤية والسياسة الدرامية في البناء ، ويخلص إلى أن واحدة من الحبكات الثانوية في مسرحية (جونسون) تمثل في ذاتها مسرحية من مسرحيات الأخلاق والعواطف . وحجة هذا الناقد هي أن حبكة (جونسون) الفرعية تعتمد على فكرة أساسية تكررت فيها بعد في كوميديات الأخلاق في القرن الثامن عشر وهي فكرة إمكانية تقويم أي إعوجاج أو فساد أخلاقي عن طريق مخاطبة العواطف واستثارة نزعة الخير المتاصلة في النفس البشرية (٢٥) .

وينسى هذا الناقد حقيقة فنية هامة وهى أن أى عصر من عناصر العمل الفنى يتشكل معناه فى ضوء علاقته بغيره من العناصر فى إطار معنوى متكامل . وفى عاولة نقدية بماثلة تسعى للبحث عن بذور كوميديا الأخلاق فى العصر الإليزابيثى نجد ناقداً يؤكد أن العصر الإليزابيثى كان عصراً وحشياً همجياً إباحيا يفتقر إلى العواطف النبيلة والمشاعر الرقيقة ولهذا لإليزابيثى كان عصراً وحشياً همجياً إباحيا يفتقر إلى العواطف النبيلة والمشاعر الرقيقة ولهذا لم تجد فيه بذور كوميديا الأخلاق تربة صالحة للنمو والازدهار (٢٦) . ولو كان هذا الناقد قد تمعن في قراءة بعض كوميديات شكسبير لأدرك زيف الصورة التي يرسمها للعصر الإليزابيثى وزيف نظرته النقدية أيضاً .

ولقد حاول (آرثر شربو) فى دراسته المتعمقة لكوميديا الأخلاق والعواطف أن يتجنب هذا المنزلق النقدى الخطير فى تعريف هذا النوع الدرامى ، وأن يقدم تعريفاً يرتكز أساساً على أسلوبها الخاص فى تشكيل التجربة الإنسانية . وتوصل (شربو) من فحصه لعدد كبير من الكوميديات الأخلاقية إلى أنها جميعاً تتبع أسلوباً فى التشكيل الدرامى يعتمد على تسطيح الصراع وتنميطه عن طريق الإغفال المتعمد لبعض جوانب التجربة المطروحة والتركيز على جوانب معينة والمبالغة فى تصويرها(٢٧) .

وعادة ما تؤدى هذه السياسة الدرامية إلى أن تتسم التجربة المطروحة بقدر كبير من المبالغات والتضخيم الكاريكاتورى ، وبالتالى بنوع من عدم التناسب والتناسق السالخات والتضخيم الكاريكاتورى ، وبالتالى بنوع من عدم التناسب والتناسق التشويه من ناحية التشكيل . كذلك كثيراً ما يؤدى تركيز هذا النوع من الكوميديا على استثارة نوع محدد من الإستجابة العاطفية عن طريق إغفال العناصر المضادة له من التجربة إلى تسطيح التجربة المطروحة وإلى اضعاف امكانيات الصراع والتوتر الدرامى . وفي هذا لا تكاد كوميديا الأخلاق تختلف كثيراً عن كوميديا السلوك التي سبقتها .

وقبل (شربو) بما يربو على المائة عام تنبه ناقد آخر إلى مبدأ التبسيط عن طريق الاغفال الذي يحكم السياسة الدرامية في كوميديا الأخلاق والذي يزيف ويسطح فحواها الفكرى ويشوه نسبها الجمالية بدعوى البساطة وتحت شعارها. ففي عام ١٨٧٠ كتب (و. ويشوه نسبها الجمالية بدعوى البساطة وتحت شعارها. ففي عام ١٨٧٠ كتب (و. أو كسبرى) مقدمة نقدية هامة لمسرحية الهارب ( The Deserter ) لكاتب يدعى ( ديبدن ) أو كسبرى) مقدمة نقدية هامة لمسرحية قائلاً: ولقد أصبحت كلمة البساطة مفضلة لدى نقادنا اليوم. ولكن ، ألا يحق لنا أن نسألهم ماذا يقصدون حقاً بهذه الكلمة السحرية التي ترفع أي عمل فني في نظرهم إلى قمة التميز ؟ إن القيثارة ذات الثلاثة أوتار أبسط بطبيعة الحال من قيثارة لها ثمانية وأربعين وتراً. ولكن هل تتساوى الأولى مع الثانية في حلاوة الأنغام وفعالية الأداء ؟ إن تكرار أية أنغام مهها كانت عذوبتها يصيبنا بالملل بعد قليل ، وينطبق نفس الشيء على أي نوع من أحاسيس المتعة . إن الأحساس بالجمال في لوحة فنية يعتمد على إدراكنا لعلاقة التناسب بين الأجزاء المختلفة والانسجام بين الألوان المتعدة . كذلك فالعلاقات المتشابكة بين الأنغام هي التي تخلق الإحساس بالهارموني ـ أي الاتساق والمتوافق الموسيقي . وإذا كان هذا هو الحال في كل أشكال المتعة الفنية ، لماذا إذن يصر والمقاد في مجال الأدب والدراما على رفع شعار البساطة هذا الذي لا يعدو أن يكون دعوة الفقر الفني والملل ؟ ٩/٨٤) .

وإذا فحصنا نتاج الكوميديا الأخلاقية عامة ، ومسرحيات واحد من أقطابها وهم (ستيل) بالذات لأدركنا مدى صدق نظرة هذا الناقد إلى الأمور إذ أن مبدأ البساطة الذي تلتزم به هذه المسرحيات يعنى في حقيقة الأمر التبسيط المخل بحيث تغدو البساطة كلم جذابة مهذبة مدلولها الحقيقي الهزال الفنى والفقر الإنسان (٢٩).

وتنبهنا ملحوظات (شربو) في القرن العشرين ، وتعليقات (أوكسبرى) في القرن التاسع عشر إلى التشابه الشديد بين أسلوب التشكيل الدرامي في كوميديا الأخلاق وأسلوب التشكيل في كوميديا عودة الملكية إذ نجد أن الهدف النهائي الذي يحدد منهج التشكيل في كليهما هو التبسيط عن طريق الإغفال المتعمد لبعض العناصر والمبالغة في تأكيد عناصر أخرى في التجربة المطروحة وذلك لتدعيم نظرية مسبقة بعينها . إن كلا من النوعين يحاول الهروب من مواجهة الحقيقة الإنسانية والإحاطة بها في تشابكها وتعقيدها وغموضها عن طريق طرح صورة زائفة مبسطة لها ترضى جمهورها ، وتجنبه إدراك حقائق واقعه وجوده . فالتبسيط والتسطيح من ناحية ، والتركيز عن طريق المبالغة من ناحية أخرى هما

الملمحان الأساسيان في أسلوب التشكيل الدرامي لكل من كوميديا الأخلاق وكوميديا السلوك التي سبقتها . وفي هذا يكمن اختلاف هذين النوعين عن الكوميديا في العصر الإليزابيثي التي سعت بصدق إلى تعرية النفس الإنسانية وإلى فحص القيم والمعتقدات والصيغ الفكرية الموروثة التي تنظم علاقة الفرد بالمجتمع وبالوجود فحصأ أمينا شجاعاً ـــ كما فعل شكسبير حين تناول المفهوم الرومانسي للحب بالتشريح وفكرة الزمن والعزلة في أحضان الطبيعة في كوميدياته الشعبية وخاصة حلم ليلة صيف وكها تهوى ، وكها تعرض كل من بن (جونسون) و (مـدلتون) وغيـرهما لسيـطرة المال والجنس عـلى عجتمع المـدينة في كوميدياتهم الواقعية . لقد كانت الدراما في العصر الإليزابيثي في أفضل صورها نشاطأً تجريبياً معرفياً خلاقاً تحكمه مبادىء الإحاطة والشمول والتكثيف عن طريق جدل العناصر المتنافرة . أما كوميديا السلوك والتراجيديات البطولية التي صاحبتها ، وكوميديا الأخلاق والميلودرامات التاريخية التي واكبتها فكانت تمثل في جوهرها نشاطاً هروبيـاً ، ترفيهيـاً ، تسكينياً ، تزيفياً ، تغيبياً ، يسعى إلى ترسيخ قيم بعينها لحساب مجموعة بعينهـا ، وإلى تزييف وعى الإنسان بحقيقة عالمه . ولهذا جاء الصراع الدرامي في هذه المسرحيات صراعاً سطحياً محسوماً منذ البداية ، فالأبيض أبيض ، والأسود أسود وفق النظرة الفكرية المسبقة التي تدعو لها المسرحية بثقة حاسمة . ولهذا أيضاً يغيب من هذه الكوميديات أي فحص صادق لدوافع الفعل الإنسان وأي تصوير مقنع للحقيقة النفسية للشخصيات ، فالحدث الدرامي في هلمه المسرحيات لا يتحدد مساره ونهايته في ضوء أية معطيات درامية مقنعة من أفعال أو شخصيات ، بل يتحلد وفق عناصر خارجية مسبقة تتكون من مجموعة من المباديء والأفكار الجامدة التي يفرضها الكاتب من الخارج على التجربة المطروحة لمصلحة صيغة فكرية بعينها.

إن كوميديا السلوك قد تختلف عن كوميديا الأخلاق في إباحية الأولى وتشككها العقلاني في الموروثات الأخلاقية ، وتزمت الثانية وعاطفيتها وتفاؤ لها . ولكن كلا النوعين يشتركان في طابع التسطيح والدعاية الذي يميز أسلوب نظرتها إلى العالم وتناول التجربة الإنسانية . ولنتوقف قليلاً هنا لنفحص حالة التفاؤ ل الرومانسي هذه التي هيمنت على كوميديات الأخلاق حتى ندرك دلالاتها في علاقتها بشكلها الدرامي .

يقول (د . س . سافيدج) إن القرن الثامن عشر يتفرد في تاريخ الثقافة الإنجليزية بخاصية معينة هي الرغبة العارمة والإصرار الحاد لدى مفكريه ومثقفيه وفنانيه على إقامة علاقة تماثل بين عالم الفن والأخلاق والعالم الطبيعي وعلى إيجاد قوانين عامة ثابتة تلعب في مجال الأخلاق والفن الدور الحيوى الذي يلعبه قانون الجاذبية اللي اكتشفه نيوتن في مجال الطبيعة(٣٠) . لقد غدت صورة الطبيعة الفيزيقية المنظمة التي بدت للعصــر في ضوء اكتشافات نيوتن كالساعة المنضبطة التي تعمل وفق قوانين ثابتة أزلية هي المحك والمشل الأعلى لدى المفكرين والمنظرين في مجالات الفنون والدين والسياسة والفلسفة والأخلاق ، وحماول كل في مجماله البحث عن النظام الشابت والقوانين الأزلية خلف المتغيرات والعوارض . وأدى الاعتقاد بإمكانية اكتشاف مثل هذه الأنظمة الثابتة في شتى المجالات الإنسانية والفيزيقية ـــ إلى سيادة روح من التفاؤ ل والثقة بحيث انتفت فكرة وجود الشر أو الخلل في العالم بأي صورة من الصور إذ اعتقد المفكرون إن ما درجت الإنسانية على تسميته بالشر في العصور المظلمة قبل أن يسطع نيوتن على العالم بنوره ــكها قال عنه الشاعر (بوب) ( Alexander Pope )ــ كان نتاج قصور في الرؤية العامة وجهل بطبيعة العلاقات بين معطيات الكون . أي أنهم اعتقدوا أن ما قد يراه البعض شراً ، ما هو في حقيقة الأمر إلا شىء خبرورى وهام له دوره الحيوى فى النظام العام بما ينفى عنه صفة الشر ويجعله فى نهاية الأمر ، وفي إطار النظام المهيمن خيراً !(٣١) وغني عن الذكر أن هذه النظرة الآلية المتفاثلة إلى العالم ومعطيات الكون تحمل في ثناياها قدراً لا يستهان به من التبسيط المخل والتزييف إذ تقول ضمناً أنه ليس في الإمكان أبدع مما هو كاثن وأن كل الشرور يمكن تبريرها وبالتالي تنفى أى دافع أو مبرر للتغيير الجلرى في أى مجال من المجالات .

ويستطيع القارىء هنا أن يلمح العلاقة الوثيقة بين هذه النظرة التفاؤلية التسطيحية الساذجة وأسلوب التشكيل في كوميديا الأخلاق الذي يعتمد على الاغفال والتبسيط . بل إن هذه النظرة التفاؤلية التي ميزت القرن الثامن عشر ما هي في جوهرها إلا أسلوب تشكيل للعالم يغفل عمداً ما لا يتفق والنظرية المسبقة التي تحكم هذا التشكيل . ولقد وصف (وايل سايفر) طريقة رؤية العالم اى الأسلوب الفكرى السائد في تفسير العالم في القرن الثامن عشر بأنه أسلوب تجريدي تنظيري لا يتورع عن استبدال الحقائق بأفكار وهمية حتى يخلق صورته المنشودة عن عالم منطقي منظم تخضع فيه المشاعر الإنسانية جميعها لهذه الصورة العقلانية المسبقة . ويضيف (سايفر) أن هذا الأسلوب الفكري في تناول العالم والذي يهدف إلى التصالح ونفي المتناقضات من خلال نظريات يطرحها كفرضيات مسبقة هو أسلوب يفتقر بطبيعة الحال إلى إمكانيات الجدل الحقيقي والصراع الدرامي (٢٧) .

نمط الرؤية والتشكيل

في كوميديات

شريدان وجولد سميث:

وفى ضوء الملاحظات السابقة حول طبيعة وأسلوب التشكيل الدرامى فى تراث كوميديا السلوك وكوميديا الأخلاق والكوميديا الاليزابيثية سنحاول الآن أن نحدد علاقة كل من (شريدان) و (جولد سميث) بهذا التراث . وحتى يتسنى لنا ذلك علينا أولاً أن نفحص أسلوب التشكيل الدرامى فى أعمالها .

إذا تأملنا مسرحيات الرجل ذو السطبيعة السمحة وتتمسكن حتى تتمكن (لجولد سميث) ومدرسة الفضائع والغريمان ( لشريدان ) فسوف نجدها جميعاً تشترك في سياسة درامية أساسية جوهرها الوحدة من خلال التنوع ، والتكشف عن طريق التقاطعات الدائمة . فكل مسرحية من هذه المسرحيات تتكون من حبكتين رئيسيتين تتقاطعان بصورة دائمة بعضها مع البعض من ناحية ومع مجموعة من الأحداث الفرعية من ناحية أخرى . وترتبط الحبكتان في كل مسرحية من خلال شخصية تتكرر في هذه المسرحيات وهي شخصية «الوصي» . ففي مسرحية الرجل ذو الطبيعة السمحة يصل (جولد سميث) الحبكة التي تصور قصة غرام (أوليفيا) بالشاب (ليونتاين) بالحبكة التي تدور حول علاقة الحبيين (هاني وود) و (مس ريتشارد) من خلال شخصية العجوز (كروكر) الذي يجعله والد (ليونتاين) والوصي على (مس ريتشارد) . وفي مسرحيته الثانية تتمسكن حتى تتمكن نجده رستخدم شخصية السيد (هارد كاسل) ليربط حبكتين غراميتين إذ يجعله والد (مس هارد كاسل) والوصي على (مس نيفيل) .

ويتكرر نفس اسلوب الربط بين الحبكتين في مسرحيات (شريدان) فهو يجعل (سير تيزل) في مدرسة الفضائح وصياً على (ماريا) من ناحية وعلى الأخوين (تشارلز وجوزيف سيرفيس) من ناحية أخرى . وفي مسرحية الغريمان يجعل (سير تشارلز أبسلوت) والد (كابتن أبسلوت) في واحدة من الحبكتين والوصى على الفتاه (جوليا) في الأخرى . وإلى جانب الربط بين الحبكتين عن طريق «الوصى» في هذه المسرحيات عادة ما نجد رابطة صداقة تجمع بين أبطال الحبكتين .

ولا ينحصر مبدأ التنوع والتقاطع في هذه المسرحيات في ثنائية الحبكة فقط إذ أن كل مسرحية تحوى إلى جانب الحبكتين الرئيسيتين عدداً كبيراً من الشخصيات المتنوعة التي تمثل قطاعات مختلفة من المجتمع ، فهناك الآباء والأصدقاء ، والخدم والزوار ، والتجار والريفيون والمحتالون . ورغم أن مثل هذه الشخصيات قد تعد شخصيات ثانوية عادة ، تشكل خلفية إجتماعية للأحداث ، إلا أنها في مسرحيات (شريدان) و (جولد سميث) تقف في مقدمة المسرح والأحداث جنباً إلى جنب مع الأبطال ، وتعيش حياتها العادية التافهة التي تتقاطع بصورة مستمرة مع حياة الأبطال التي تبيمن عليها العواطف بحيث تظل الصورة المسرحية المطروحة متعددة الألوان لا تهيمن عليها فكرة واحدة ، ومتزنة النسب الصورة المسرحية المطروحة متعددة الألوان لا تهيمن عليها فكرة واحدة ، ومتزنة النسب والأبعاد لا تصور الحياة من منظور ضيق محدود .

ويعمد الكاتبان في طرحهما للحبكتين الأساسيتين في كل مسرحية إلى خلق أكبر عدد من الفـرص والمواقف التي تسمـح لهلم الشخصيـات الثانـوية بـاحتلال خشبـة المسرح كشخصيات رئيسية . ففي مسرحية تتمسكن حق تتمكن \_ على سبيل المثال \_ نجد (جولد سميث) يوقف سير الأحداث في واحدة من حبكتيه ليخلق موقفاً كوميدياً ساخراً ، بالغ الفكاهة ، تضطلع ببطولته شخصية ثانوية هي شخصية الريفي الساذج ــ الماكر (تونى لامبكين) ففي هذه الحبكة تحاول (مس نيفيل) استرداد جواهرها من زوجة الوصى عليها (مسز هارد كاسل) حتى تتزوج حبيبها (هيستينجز) . وحين تفلح في الحصول عليها بعد جهد شاق تعطيها لحبيبها اللي تزمع الفرار معه . والأحداث حتى هذا الحد تسير بصورة طبيعية . ولكن فجأة نجد المؤلف يعقد الأمور عمداً فيجعل (هيستنجز) يعهد بصندوق الجواهر إلى صديقه (مارلو) ليحفظه له ، ثم يجعل (مارلو) بدوره يعهد بالصندوق إلى زوجة الوصى (مسز هارد كاسل) لتحفظة له حيث أنه يجهل قصة الحصول على الجواهر تماماً . وهكذا تعود الجواهر مرة أخرى إلى زوجة الوصى القاسية وتبـدأ الحبكة في التـطور مرة أخرى . والهدف الدرامي الوكيد من هذا التعقيد المؤقت لسير أحداث الحبكة هو خلق الفرصة للمشهد الكوميدي الذي يبدأ حين تكتشف زوجة الوصى عند حصولها على الجواهر من (مارلو) خطة المروب التي دبرتها (مس نيفيل) فتصر على إبعادها عن المنزل وحبسها في مكان أمين بعيداً عن حبيبها وتصحب معها الريفي (توني) لحراستهما فيضللها (توني) ويوهمها أن العربة والخيول تنهب الطريق إلى مقصدها بينها هي في حقيقة الأمر تدور حول المنزل في الظلام الحالك . وفجأة يوقف (تونى) العربة ، بعد أن خاض بها في أوحال الحديقة ومسقاة الخيل ليوهم (مسز هارد كاسل) بوعورة الطريق ويوهمها أن زوجها الواقف في الحديقة قاطع طريق ينوى نهب أموالها وقتلها .

وفي مسرحية الرجل ذو الطبيعة السمحة يتبع (جولد سميث) نفس السياسة الدرامية ، فهو لا يتورع عن تعطيل سير الأحداث في الحبكتين الرئيسيتين ليقدم لنا موقفا كوميدياً لشخصيات ثانوية مثل المشهد الذي يلتقى فيه الوصى (كروكر) بوكيل الضيعة وتبرز فيه هذه الشخصية الثانوية ، ومثل الموقف الذي يجعل فيه البطلة المتعلمة (أوليفيا) تطلب من خادمتها الجاهلة (جارنيت) أن تكتب خطابا نيابة عنها ، متعللة بعذر واه هو توتر أعصابها ، ثم ترسل هذا الخطاب مع خادم ثمل يترنح فيقع منه الخطاب أمام الوصى (كروكر) . وينتج عن هذا المحقف مشهدان فكاهيان هما مشهد تأليف (جارنيت) للخطاب ، ومشهد قراءته ومحاولة فك طلاسم خط وهجاء (جارنيت) من جانب (كروكر) والخادم الثمل .

وتحظى الشخصيات الثانوية في مسرحيات (شريدان) مثل (تريب) و(موسى) و(مسز سنيرول) و(مسز كاندر) و(كراب ترى) و(سينيك) في مدرسة الفضائح، ومسز (مالا بروب) في الغريمان بنفس المعاملة والعناية الدرامية حتى انها تتفوق في بعض الأحيان على الشخصيات الرئيسية . فمسز (مالابروب) مثلا التي تمتعنا بحديثها الفكاهي عن تعليم المرأة في المشهد الثاني من الفصل الأول في المغريمان وتصر على استعراض عضلاتها اللغوية واستخدام كلمات ضخمة متقعرة تخطىء في نطقها مما يوقعها دائما في أخطاء عرجة كأن تقول مثلا:

"I was Prostituted on the floor"

وهي تقصد :

#### I was Prostrated on the Floor"

( فالأولى تعنى لقد أصبحت عاهرة على الأرضى بينها تعنى الثنانية لقد وقعت وتمدت على الأرض ) ... مسز ( مالابروب ) هذه تبقى فى الذاكرة طويلا بعد أن ننسى أبطال المسرحية .

ومما لا شك فيه أن التقاطع الدائم بين الأحداث الفرعية والحبكتين الرئيسيتين في هذه المسرحيات إلى جانب تقاطع الحبكتين نفسهها قد يجعل هذه المسرحيات تبدوفي ظاهرها محموعة من المشاهد المفككة التي لا تبلور حدثا دراميا ناميا . ولكن المسرحيات لا تفتقر في

حقيقة الأمر إلى الوحدة الفنية ولكنها نوع من الوحدة الفنية يختلف عن الوحدة النابعة من المحدث الدرامى المتطور النامى . إن الحدث الدرامى فى هذه المسرحيات يتبلور لا عن طريق التكشف لأبعاد الموقف المبدئى فى كل حبكة من خلال تجاور الحبكتين زمانيا ومكانيا وتجاورهما مع الأحداث الفرعية . إن الموقف الأساسى مثلا فى كل من الحبكتين فى مسرحية مدرسة الفضائح موقف يتسم بالغموض ويحكمه سوء كل من الحبكتين فى مسرحية مدرسة الفضائح موقف يتسم بالغموض ويحكمه سوء الفهم . فعلاقة (ليدى تيزل) بزوجها (سيربيتر) يعكر صفوها شكوكه الدائمة تجاهها نظراً لفارق السن بينها ، وعلاقة (سير أوليفر) بالأخوان (تشارلز وجوزيف سيرفيس) تشوبها الحيرة النابعة من اختلاف المظهر عن المخبر اذ يبدو أحدهما تقيا ورعا بينها هو فى حقيقة الأمرعكس ذلك ويبدو الآخر مستهترا عربيدا بينها هو فى الحقيقة نخلص شريف .

والحدث الدرامي هنا هو عملية التكشف التي تتم من خلال محاولات الشخصيات الدائية من ناحية ، ومن خلال طرح هذا الموقف في اطار اجتماعي يبرز حقيقته . فالمشاهد التي تصور الحياة الاجتماعية الفاسدة التي تقوم على الفضائح ــ رغم عدم ارتباطها بالموقف الأساسي في الحبكتين ارتباطا مباشرا ــ تساعدنا على فهم سلوك (ليدي تيزل) وشكوك زوجها وتنبهنا إلى الخطر المحدق بها في علاقتها مع (جوزيف سيرفيس) المدي يعتنق سلوكيات هذا المجتمع الفاسد بينها يتشدق بالمباديء السامية . ورغم تنوع المشاهد في هذه المسرحية وانتقالها من حبكة إلى أخرى إلى أحداث فرعية بما يوجي بنوع من التفكك ، إلا أنها جميعا تتناول بدرجة أو بأخرى التيمة الأساسية للمسرحية ومصدر وحدتها الفنية وهي تيمة اللبس والخلط والتخبط الذي ينتج عن النفاق واختلاف المظهر عن المخبر . ان هذه الفكرة التي تثبلور من خلال تراكم المشاهد المنوعة عمثل قلب المسرحية وعنصر ارتكازها ووحدتها .

وتمثل نفس التيمة نقطة الارتكاز في مسرحية (جولد سميث) تتمسكن حتى تتمكن . وبينها طرحها (شريدان) من خلال مشاهد منوعة من حياة ومشكلات مجتمع المدينة ، اختار (جولد سميث) أن يطرحها في إطار ريفي ، وأن يجسدها تجسيدا مسرحيا ملموسا في المنزل الريفي الذي تدور فيه أحداث المسرحية . إن منزل (مستر هارد كاسل) يجسد في استعارة مسرحية واضحة فكرة اختلاف المظهر عن المخبر فهو في ظاهره يشبه فندقا ريفيا ( a country inn ). وعندما يصل إليه (مارلو) مع صديقه ( هيستينجز ) بعد أن صلا طريقها في الظلام يشرعان في معاملة سيده باعتباره صاحب الفندق وابنته كخادمة في

الفندق. وبعد أن يستنفذ جولد سميث إمكانيات هذا الموقف الكوميدية يتناول هذه الفكرة الأساسية في تنويعة أخرى حين يجعل (مسز هارد كاسل) تدور في عربة خيول في الظلام حول منزلها بينها تظن أنها تقطع الفيافي والقفار. كذلك يجعل المؤلف (مارلو) الذي يجهل حقيقة هذه السيدة التي تطمع في مال ربيبتها يعهد لها بحفظ جواهر هذه الربيبة لانه يظن أنها أفضل من يؤتمن عليها. وهكذا نجد أن المواقف الكوميدية الفرعية التي قد تبدو وكأنها لا ترتبط بالموقف الرئيسي ولا تؤدي وظيفة سوى الإضحاك تعمل في حقيقة الأمر على تعميق الفكرة الأساسية في المسرحية وهي فكرة الخلط وتخبط الرؤية حين يختلف المظهر عن المخبر. إن المنزل الريفي الذي يكذب مظهره غبره ويلفه الظلام من كل جانب طوال المسرحية يجسد في استعارة مسرحية مرئية الفكرة الأساسية في المسرحية ويخلق جوا ضبابيا تتعثر فيه الشخصيات وتتعذر الرؤية السليمة بحيث يصبح سوء الفهم والخلط هو المحرك المنطقي للأحداث في هذا المكان.

ان مبدأ الوحدة من خلال التنوع عن طريق الترابط التيمى (thematic) الاستعارى (metaphoric) هو المبدأ الأساسى الذي يحكم السياسة الدرامية في مسرحيات (شريدان) و (جولد سميث). فالفكرة الأساسية تتعمق وتتكثف من خلال تراكم مشاهد منوعة تتناولها بصورة أو باخرى وتكشف ابعادها. وتقترب هذه السياسة الدرامية في التشكيل الى حد كبير من روح الكوميديا الإليزابيثية وتختلف اختلافا ملموسا عن منطق التشكيل في كوميديات السلوك أو الاخلاق. ولكن رغم استلهام مسرحياتها لروح التشكيل الدرامي في العصر الإليزابيثي الا إنها في نهاية الأمر لا تتمتع بدرجة الثراء الانساني والفني الذي نلمسه في كوميديات شكسبير أو جونسون مثلا. أن كوميديات شريدان وجولد سميث تحمل رغها عنها شيئا من قصور الرؤية الذي ميز عصرهما. ولكنها رغم ذلك عمولة جادة للعودة إلى السياسة الدرامية التي أفرزت أفضل نتاج المسرح الانجليزي في عال الكوميديا حتى عصرهما.

## بايسرون والمسسرح الرومانسس الانجسسليزي

## ١ - المسرح الرومانسي

فشلت الحركة الرومانسية في الشعر الإنجليزى في إنتاج نصوص درامية تصحح مسار الحركة المسرحية آنذاك التي اعتمدت بالدرجة الأولى على الميلودراما الواقعية والتاريخية – أي على الطرح التبسيطي الساذج لعلاقة الانسان بعالمه – كها اعتمدت على عناصر الفرجة والإبهار .

لقد كتب الشاعر وليام وردسورث مسرحية واحدة بعنوان سكان الحدود (The ) عام ١٧٩٦ ولم تنشر إلا عام ١٨٤٨ بعد ان فشل في تقديمها على خشبة المسرح ، وكتب كوليردج مسرحيتين هما الندم (Remorse) التي عرضت على مسرح دوررى لين عام ١٨١٣ ثم مسرحية زابوليا (Zapolia) عام ١٨١٧ ، أما شيلى فقد كتب عددا من القصائد الدرامية التي أطلق عليها بجازا اسم الدراما باستثناء مسرحية واحدة ميلودرامية الطابع هي الشنشي (The Cencl ) عام ١٨١٩ ، وأما جون كيتس فقد اشترك مع صديقه تشارلز إرميتاج براون في كتابة ميلودراما تاريخية بعنوان أوثو العظيم Otho the المحركة بعنوان أوثو العظيم لكنه لم يكملها . أما بايرون الذي غالبا ما يدرج كأحد أقطاب الحركة الشعرية الرومانسية فقد كتب ثماني مسرحيات لكننا سنؤ جل الحديث عنها وسنفرد لها جزءا خاصا لأنها تختلف في رؤ يتها الفكرية وملاعجها الفنية إختلافا جذريا عن نتاج غيره من شعراء الحركة الرومانسية

الانجليزية في مجال المسرح ، بل إن بايرون كان يعد نفسه في زمرة الشعراء الكلاسيكيين مثل الكساندر بوب ويؤكد انتهاءه لعقلانية القرن الثامن عشر ويسخر من الموجه الرومانسية السائدة في عصره . ولكن لهذا الحديث مجال آخر .

لم ينتج شعراء الرومانسية الإنجليزية (وردسورث وكوليردج وشيلى وكيتس) إلا مجموعة ضئيلة من المسرحيات الفقيرة الفاشلة الميلودرامية الطابع . وفي نصوصهم القليلة هذه نلمح مجموعة من الظواهر تلح علينا في المسرحية تلو الاخرى ونستطيع أن نعزو اليها فشل هذه المسرحيات دراميا وفنيا . وأول هذه الظواهر هو الفصل التعسفى بين الميتافيزيقا والأخلاق من ناحية ، وحركة الإنسان السياسية والاجتماعية في محيطة التاريخي من ناحية أخرى ، ففي كل مسرحية من المسرحيات التي سبق ذكرها نجد صراعا فرديا أخلاقيا يطرحه الشاعر طرحا تجريديا ... أي يجرده من بعده التاريخي والاجتماعي فينتفي الجدل المقنع بين الجانب الأخلاقي وحقيقة الفعل الانساني ومحيطة ، ولذلك عادة ما تفشل هذه المسرحيات في إقناع القارىء أو المشاهد بأهمية هذه التقلصات النفسية العنيفة لأبطالها . ونتيجة لهذا التجريد الذي ينبع من فصل الاخلاق عن عيط الفعل التاريخي نجد هذه الأحداث المعروضة ، وهي أحداث تتسم في مجموعها بالعنف والرعب والقسوة ، وتعج بالمنطية مثل الفتاة المظلومة والطاغية الشرير والأب العاجز العجوز . . وهلم بالشخصيات النمطية مثل الفتاة المظلومة والطاغية الشرير والأب العاجز العجوز . . وهلم

أما الظاهرة الثانية التى تتكرر في هذه المسرحيات فهى جهامتها ، واخذها لنفسها مأخذ الجد الشديد ، وغياب أى شعاع من الفكاهة أو الحس الساخر ، فهى مسرحيات تطرح رق يتها طرحا أحاديا واثقا يقترب من الدعاية ويرفض مبدأ الجدل المركب اللى لا تحيا الدراما دونه ، فالدرما تمثل في جوهرها رحلة استكشاف معرفية تكتسب دراميتها وموضوعيتها وصدقها من قدرة الفنان على إقامة اشتباك وجدل وصراع حقيقى بين رؤ يته والرؤى المعارضة في محاولة للوصول إلى الرؤية المتكاملة ، أما سياسة الإغفال المتعمد لكل النقائض فعادة ما يفرز فنا زائفا ساذجا . إن الرؤية الجدلية هي ما نفتقده في المسرح الشعرى الرومانسي في انجلترا ولهذا جاءت المسرحيات التي سبق ذكرها أقرب إلى الترجمة الحوارية لأفكار الشاعر وتأملاته منها الى الدراما .

وأما الظاهرة الثالثة فتتصل عضويا بالظاهرتين السابقتين ، فغياب التفاعل الجدلى مع الواقع يمثل إنفصالا نفسيا هروبيا يتجلى في أبلغ صوره في اللغة التي استخدمها هؤلاء

الشعراء في مسرحياتهم ، فهي لغة لا تنتمي إلى عصرهم بل تحاكي في مفرادتها وتراكيبها وصورها وإيقاعاتها لغة مسرحيات شكسبير فتبدو للقارىء في بعض الأحيان وكأنها محاكاة ساحرة للغة هذا الشاعر العظيم . لقد كان الشعراء الرومانسيون يقدسون شكسبير ويرون فيه المثل الأعلى في المسرح الشعري وكانوا مجلمون بعودة المسرح الى عصر ذهبي كعصر شكسبير لهحاولوا تقليد لغته وبناثه المسرحي ناسين أن لغة شكسبير وبناءه الدرامي كمانا حصيلة تفاعل حي بين الشاعر وعصره بلغته وصراعاته وأفكاره. وفي هذا الصدد اختلف عنهم بايرون إختلافا جلريا . . لقد كان هم الشعراء الرومانسيين الرئيسي في مشروعاتهم الدرامية هو محاكاة شكسبير . . أما بايرون فكان همه الأساسي هوالهروب من شبح تأثيره ، كيا ذكر الناقد الانجليزي الشهير ويلسون نايت ، فقد أدرك بايرون بحسه الجدلي المتيقظ أن نجاح شكسبير ارتكز على واقعية الصراعات التي كان يطرحها ـ سياسية كانت أم دينية ـ مهما غلفها بالتاريخ أو بالبعد الجغرافي . ولهذا ركز بايرون في مسرحه على الصرعات السياسية والدينية المحتدمة في عصره وطرحها طرحا جدليا مركبا ، وأختار أن يكتب في البداية في إطار درامي مختلف تماما عن الإطار الشكسبيري ، فحاول العودة إلى القالب الكلاسيكي المتشدد واستخدم لغة شعرية بسيطة وكثيفة في آن واحد تقترب في إيقاعاتها من الحديث العادى مما أثار عليه حفيظة بعض النقاد الذين اتهموه بالركاكة وعدم إجادة قواعد النظم .

إن مسرحيات بايرون تمثل رحلة بحث عن المعنى شكلت البناء الجدلى المركب الساخر اللدى نلقاه فى كل مسرحياته الثمانية . أما الشعراء الرومانسيون فقد انطلقوا فى كتاباتهم المسرحية من رؤى مثالية محددة كاملة التكوين بدرجة كبيرة لا تفسح مجالا للجدل المركب اللدى يمثل عصب الدراما .

### ٢ ــ مسرحيات بايرون

كتب بايرون ثمانى مسرحيات شعرية كانت أولاها مسرحية ماتفريد (Manfred) التى كتبها عام ١٨١٦ بعد رحيله من انجلترا ، اثناء تجواله فى سويسرا وسط جبال الألب التى اختارها موقعا لأحداث المسرحية ، ونحن نقول أحداث المسرحية مجازا فهى مسرحية تفتقر إلى الأحداث المادية فى حقيقة الأمر وتقترب من شكل المونودراما النفسية \_ رغم وجود شخصيات عديدة إلى جوار البطل \_ فهى أقرب إلى مونولوج داخلى يكتنفه الغموض فى

مواضع عدة . ورغم الملامح الرومانسية الواضحة في المسرحية ، مثل المنظر المسرحي الذي يثل جبالا شاهقة ووديانا سحيقة وقلاعا قوطية قديمة ، وعنصر الأرواح والأشباح والشياطين الذي يذكرنا بمسرحيات شيلي ، وكذلك الطرح التجريدي لمعاناة فردية نفسية لا تتصل بواقع اجتماعي أو محيط تاريخي معروف ، وروح الثورة الجاعة والطموح المتطرف الذي يميز البطل مانفريد ويذكرنا بشخصية فاوست ... رغم كل هذه الملامح الرومانسية التي تشترك فيها مسرحية مانفريد مع مسرحيات الشعراء الرومانسيين من معاصريه إلا أن بطل بايرون يجسد فكرة هامة تفصح عن بداية تحول بايرون عن النظرية الرومانسية الى موقف يقترب كثيرا من الفكر الوجودي . فإذا كان هم الشعراء الرومانسيين الأول ، وهم أبطال مسرحياتهم بالتبعية ، هو البحث عن الذات باعتبارها مستودع الحقيقة ، فإن بطل بايرون في مسرحياته الأولى هذه لا ينشد إلا الهروب من الذات فيسعى جاهدا إلى نسيان ماضيه أولا ثم إلى قتل ذاته أخيرا . إننا نلمح في اندفاع مانفريد نحو الموت شيئا يذكرنا بمقولة سارتر في كتابه الوجود والعدم حين قال أننا نندفع نحو الموت وكأننا نسعى إلى تحقيق إمكانيتنا الوحيدة المتميزة .

وفي مسرحياته التالية التي كتبها في إيطاليا في الفترة ما بين عام ١٨١٩ و١٨٢٧ ، قبل رحيله إلى اليونان ووفاته هناك عام ١٨٢٤ ، تتتضح هذه النظرة الوجودية التي يبطنها الإحساس بالاغتراب وتغدو مركز رؤية تقترب من فكر القرن العشرين ، رؤية محاورها نسبية الحقيقة وعبثية الوجود ، والتشكك في وظيفة اللغة . كانت المسرحية التالية للرمانفريد) هي مسرحية مارينو فالييرو [ Marino Faliero ] التي تعالج قصة حقيقية في تاريخ إيطاليا وتحكى عن دوق البندقية الذي قاد ثورة على النظام الذي كان على رأسه وتمرد على طبقته الأرستقراطية فاعدم عام ١٣٥٥ . ورغم أن بايرون اختار إطاراً كلاسيكيا لمسرحيته إلا أن معني المسرحية ومبناها يتشكل من خلال علاقات التناص العضوية التي يقيمها بايرون بين نصه ونصوص مسرحيات عطيل وماكبث ويوليوس قيصر لوليام شكسبير ، عن طريق تضمين إشارات لغوية عديدة واضحة ، تستحضر هذه النصوص بشخوصها ومواقفها ولغتها داخل النص بصورة جدلية ملموسة تحيل البناء الكلاسيكي المزمع على مستوى وعي الكاتب [ فقد وصفها بايرون بأنها تراجيديا تاريخية ] إلى مارينو فالييرو تفتقر إلى الرؤية اليقينة التي تعتمد عليها التراجيديا الكلاسيكية وإلى مارينو فالييرو تفتقر إلى الرؤية اليقينة التي تعتمد عليها التراجيديا الكلاسيكية والى التشكيل التراجيدي الذي يقوم أساسا على فكرة وحدة المنظور ، وهي تقترب من الدراما التشكيل التراجيدي الذي يقوم أساسا على فكرة وحدة المنظور ، وهي تقترب من الدراما

المعاصرة فى نزعتها التشككية الساخرة ، ومنظورها المركب الذى يطرح فكرة نسبية الحقيقة كما يطرح تساؤ لات عدة حول وظيفة اللغة ، ومصداقية القيم والنظريات الموروثة التى تقنن الحياة وتفسر الوجود ، والمصادر الحقيقية المحركة للفعل البشرى..

إن المسرحية تطرح في البداية شخصيتها التاريخية الواقعية باعتبارها شفرة غامضة وتحاول تفسيرها في إطار القالب التراجيدي الكلاسيكية ، الفنية والفكرية ، على تفسير الفكرية ، وكأنها تختبر قدرة هذه « الفورمة » الكلاسيكية ، الفنية والفكرية ، على تفسير لغز هذه الشخصية التاريخية الغامضة التي تحير المؤرخون في تفسير دوافعها \_ شخصية رأس النظام الذي يقود ثورة ضد هذه النظام . ثم تمضى المسرحية لتحول المنظور التراجيدي الأحادي القديم إلى منظور تكعيبي مركب فتتحول هذه الشخصية التاريخية إلى مجموعة من الصور المتناقضة والمتعارضة فتارة يبدو البطل مارينو قاتلا خاثنا مثل ماكبث ، وتارة زوجا غيورا مثل عطيل ، وتارة ثائرا مثاليا حرا مثل بروتس في يوليوس قيصر كها يذكرنا في مواقع كثيرة بالملك لير . . إن آلية التناص هي الآلية الفاعلة في إنشاء نص مارينو فالبيرو الذي يبدولنا كمنشور زجاجي عبر فصوله الخمسه ، وتفضى سياسة التناص هذه إلى تحييد الإطار التراجيدي المبدئي وبزوغ هيكل فكري يقترب من الفكر الوجودي ، فيتحول البطل مارينو فالبيرو من بطل تراجيدي ثابت الملامح واضح المعالم إلى بطل وجودي يسعى إلى اكتشاف فالييرو من بطل تراجيدي ثابت الملامح واضح المعالم إلى بطل وجودي يسعى إلى اكتشاف فالييرو من بطل تراجيدي ثابت الملامح واضح المعالم إلى بطل وجودي الصادق الحقيقي فالتيره من طريق الثورة والاختيار الحر والفعل الملتزم رغم المعاناه والوحدة والتشكك في ضوء النسبية وغياب اليقين .

ويبرز هذا النص المسرحى أيضا ، فى نظرته إلى اللغة ، حداثة فكر بايرون واقترابه من فكر القرن العشرين ، ففى أكثر من موقع يطرح النص ضمنا أو صراحة الفكرة الأساسية التى تنطلق منها الفلسفات اللغوية الحديثة والتى تقول بأن اللغة لا تعبر عن الواقع بقدر ما تصنعه ... أى أن اللغة هى الأنماط المعرفية التى يتم من خلالها تفسير التجربة البشرية الحية ومعطيات الواقع ، فاللغة فى ضوء هذه الفكرة أداة تشكيل فاعلة ، وأداة تسييس وتزييف وسيطرة ، وسلاح أمضى من السيف وأشد فتكا من الحنجر . ولا شك أن بايرون قد استلهم هذه النظرة إلى اللغة من مسرحية يوليوس قيصر التى ينجح فيها مارك أنطونيو عن طريق اللغة وحدها فى قلب مسار ثورة بروتس وأعوانه . وتتجلى حداثة بايرون أيضا فى طرحه الدائم لفكرة نسبية الحقيقة التى يترجها فى مسرحيته هذه إلى تشكيل درامى يقوم على تعدد المنظور على النهج التكعيبى .

وفى مسرحيته التاريخية الثانية التى تحمل اسم بطلها ــ سار دانا بولموس ملك الأشوريين ــ وكان ملكا ضعيفا مولعا بالملذات ، انغمس فيها حتى أطاحت به ثورة ، تتأكد النظرة الوجودية ، وتتدخل بصورة حاسمة فى تحويل الشكل التراجيدى القديم إلى دراما تشككية حديثة تقول بأن الإنسان هو صانع المعنى والقيمة ، وأن الوجود والقيمة لا يتحققان إلا من خلال ممارسة الاختيار الحر والفعل الملتزم المذى يتحمل الإنسان مسئوليته تماما دونما تبرير قدرى أو أخلاقى مسبق . والحق أن حديث الملك ساردانا بولوس عن « الياس » بعد هزيمته أمام الثوار وحصار قصره يقترب اقترابا مدهلا من وصف جان بول سارتر لمعنى الياس فى مقالته « الوجودية فلسفة إنسانية » .

وإذا تأملنا البناء اللغوى لهذا النص فسنجد أن بايرون يستخدم المجاز بكل أنواعه ليقيم بناء مناهضا لمسار الحبكة التاريخية بدلالاتها التقليدية فيحول انغاس الملك فى الملذات وإهماله للبطولات العسكرية من ملمح سلبي إلى فلسفة واعية تناهض فكرة البطولة القديمة التي يجسدها قائد الجيش. فإذا كان قائد الجيش يعلى من قيمة الحرب والبطولة العسكرية فإن الملك يدعو الى السلام ويتشبه بالسيد المسيح إذ يلبس إكليلا من الزهور فوق رأسه . ولا ينتصر بايرون لأى منها تماما . بل يشكك في كل من الموقفين . . فضعف الملك ونعومته يجعله أقرب إلى النساء منه إلى الرجال ويضفي عليه هالة فكاهية ساخرة تجعل هذه المسرحية أقرب إلى الملهاة المأساوية منها الى المأساة . كذلك يسخر بايرون من فكرة البطولة العسكرية التي يدعو إليها قائد الجيش و سالامينيس » إذ يقرنها بايرون من فكرة البطولة العسكرية التي يدعو إليها قائد الجيش و سالامينيس » إذ يقرنها باكمله ثم فرت وكانت في شهوتها للدم والقتال أقرب الى الوحش الكاسر فماتت أنوثتها بأكمله ثم فرت وكانت في شهوتها للدم والقتال أقرب الى الوحش الكاسر فماتت أنوثتها وشاهت طبيعتها . .

وينتهى البناء الاستعارى فى المسرحية إلى نوع من المصالحة بين النقيضين يرى فى الصراع ضرورة لتحقيق الهوية عن طريق الفعل ، لكنه فى نفس الوقت لا يضفى على الصراع متمثلا فى الحرب قيمة بطولية ، بل يعتبره شراً لابد منه ، وفى هذه المسرحية يتحقق هذا التوفيق بين النقيضين ـ الحرب والسلام ـ على مستوى المجاز فى إطار مواقف حوارية تؤكد التناقض . . أى أن الحوار هنا ينشط على مستويين ، أحدهما ـ وهو مستوى الدلالة المباشرة ـ يؤكد التناقض والصراع بين وجهتى النظر ، والأخر ـ وهو المستوى المجازى أو المباشرة ـ يوكد التناقض والصراع بين وجهتى النظر ، والأخر ـ وهو المستوى المجازى أو المباشرة ـ يوكد التناقف والمصالحة ، وهكذا تتقدم المسرحية فى سلسلة من المواقف

التى يشكل كل منها مفازقة . وتؤكد هذه المسرحية إيمان بايرون بأن الوجود لا يتحقق إلا بالفعل الاختيارى الملتزم ولهذا يختار الملك ساردانا بولوس أن يحارب فى النهاية رغم كراهيته الشديدة للحرب ، فالموقف السلمى الدائم من الحياة هو موقف هروبى كها توضح له حبيبته ( ميرا » ــ الأميرة اليونانية الأسيرة ، والحياة كها تعرفها ميرا ويدركها ساردانا ــ بولوس بعد تجربة الحرب ، الحياة لا تتحقق بالكلمات والنظريات ، فالكلمات تظل بحريدا أجوفا ما لم يلتحم الإنسان فى صواع وجودى ليكتشف معدنه ويعرف حقيقته .

ويشير إتكاء بايرون في هذه المسرحية على المجاز اللغوى ، واستخدامه للصورة الشعرية استخداما بنائيا فاعلا ، إلى أنه كان يتلمس طريقه نحو ما أسماه الفلاسفة الوجوديون فيها بعد \_ وخاصة ميجويل دى أونامونو في كتابه المعنى التراجيدي للحياة \_ بالتفكير المجسد أو التجسيدي ( concrete thinking ) والذي يناقض النزعة التجريدية في الفكر واللغة ( Abstract thinking ) . لقد كان بايرون ينظر إلى اللغة نظرة شك وريبة ويرى فيها ستارا كثيفا مججب الوجود تارة ، وقوة « تجريد » وتبسيط وتنميط تزيف المعنى الحقيقي للوجود تارة أخرى . وكان أيضا يدرك فاعليتها كسلاح سيطرة وقهر . وكانت شكوك بايرون الأخلاقية والميتافيزيقية تنبع رأسا من نظرته هذه إلى اللغة ، فقد كان أحيانا لا يرى في النظريات والعقائد الموروثة إلا صياغات لغوية فرضتها أقليات لمصلحتها فاكتسبت قداسة بحكم العادة والزمن ، وكان يرى أن هذه النظريات أو الأيديولوجيات تعوق تفاعل الإنسان مع الوجود تفاعلا حقيقيا .

وإذا كانت السياسة بمعناها الواسع هى الإطار العام للصراعات التى تشغل المسرحيتين الأولتين لبايرون ، فإن السياسة تتحد بالدين اتحادا وثيقا فى فكر بايرون ورؤ يته فى مسرحيته الثالثة الأب والإبن فوسكارى . وتعتمد المسرحية على واقعة تاريخية حقيقية هى تعذيب ونفى ابن أحد حكام مدينة البندقية وهو الدوق فوسكارو لاتهامه بتهمة سياسية تضاربت حولها الأقوال . ويوظف بايرون هذا الصراع السياسى الذى يلفه الغموض ليطرح من خلاله رؤية وجودية بالغة القتامة وذلك عن طريق آلية التناص مرة أخرى ، فهو يضمن نصه بصورة منتظمة مكثفة إشارات لغوية واضحة تحيلنا دوما إلى التوراه وخاصة هسفر التكوين » وقصة خروج موسى وأهله من مصر ، فتكون هذه الإشارات الملحة نصا دينيا موازيا للنص السياسى التاريخي ، ويتحول الدوق فوسكارو إلى استعارة تاريخية لادم بينيا تتوحد صورة قابيل وهابيل فى شخصية ابنه جاكوبو — المذنب/ البرىء ، المعذب/

المنفى من جمة البندقية ، وتغدو مدينة البندقية التي تحيط بها الأمواج المتلاطمة التي تمثل العهاء ، والتي بحكمها الدوق ويرتدى حاتمها خاتم الحكم أو الزواج \_ تغدو مدينة البندقية استعارة مركبة للأرض/الأم التي تلفظ الإبن إلى غربة الوجود ، ولحواء التي أخرجت البشرية من نعيم الجنة إلى جحيم الوحود ، ولأرض مصر التي خرج منها موسى وعشيرته ، وللجمه ذاتها .

وهكدا يطابق بايرون عن طريق التناص بين فكرة الخطيئة الأولى الدينية وفكرة الميلاد بمعنى الاغتراب الوجودى ، ويعيد تفسير التاريخ السياسى والتراث الدينى تفسيرا وجوديا . ففى نهاية المسرحية التى تهيمن عليها فكرة السجن من ناحية ، وفكرة المنفى من ناحية أخرى ، وتتوسطها صورة الرحم التى يترجمها بايرون إلى تجسيد بصرى مسرحى فى الفصل الثانى ، إلى سجن مظلم تحت أمواج البحر في نهاية المسرحية يخرج الإبن من هذا السجن ليذهب إلى منفاه فى جزيرة و كانديا ، الجدباء التى لا يأهلها إلا المذنبون المعذبون ، والجزيرة استعارة للوجود الانسانى ، يخرج الإبن من السجن إلى المنفى وكأنه يخرج من أمان الرحم إلى غربة الوجود ، ومن نعيم الجنة إلى عذاب الأرض . ويتجلى التوحد الاستعارى الرحم إلى غربة الوجود ، ومن نعيم الجنة إلى عذاب الأرض . ويتجلى التوحد الاستعارى بين شخصية الأب فوسكارو وشخصية آدم الذى أذنب فمنع البشرية لعنة الموت والحياة فى حديث الابن الأخير الى والده قبل رحيله إذ يقول :

الإبن : أمى لأنها ولدتنى وسامحني أنا أيضا لأنني عشت ،

وسامح نفسك كها ساعتك ، لأنك وهبتني الحياة .

وفى مسرحيته التالية قابيل يطرح بايرون قناع السياسة والتاريخ جانبا ، ويقدم تفسيرا وجوديا واضحا لشخصية قابيل وجريمته يذكرنا برواية الغريب لألبير كامى ، فالمسرحية تنرجم جريمة قتل قابيل لأخيه إلى فعل وجودى ملزم لا يتحقق وجود قابيل وهويته بغيره . إن بايرون بحول ذنب قابيل من ذنب أخلاقى إلى ذنب وجودى ، فقابيل يثور ويحتج في بداية المسرحية لأنه أخذ بجريرة أبيه ، وعوقب بالعمل الشاق في الأرض لذنب لم يقترفه ، وهو يطلب العدل . . ويتحقق العدل في النهاية ، في مفارقة ساخرة ، إذ يرتكب قابيل جريمته أو ذنبه الوجودى فتتحقق هويته ويغدو حقا قابيل !

ويستدعى هذا النص فى مواقع عدة بعض الكتابات الوجودية الحديثة . . خاصة كتابات الفيلسوف كيركجارد حول تلازم الإحساس بالذنب مع حرية الفعل . ورغم الرؤية التشاؤمية التى تشيع فى أرجاء هذا النص ، إلا أن النص لا يخلو من قيمة إيجابية وهى احترامه للوجود الإنسانى باعتباره قوة فاعلة متجددة ، وإن كانت تحمل فى ثناياها حقيقة الموت كشرط أساسى لوجودها . ويبرز في هذه المسرحية أيضا ذلك الصراع بين التجربة واللغة أو الوجود والنظرية الذى ألح على فكر بايرون طول حياته ، فحقيقة الوجود عند بايرون تتحدى دائها التقنين والتفشير اللغوى للوجود ، بينها تسعى اللغة دائها إلى السيطرة على الوجود وقولبته وتنظيمه منذ أن علم الله أم الأسهاء وإذا كان شكسبير قد قال أن و الوردة تنظل وردة تحت أى اسم » وذلك فى مسرحية و روميو وجوليت ، فإن بايرون يتشكك فى صدق هذا القول ويرى أن الرموز اللغوية تستطيع أحيانا أن تغيب الواقع وتنفيه وتزيفه .

إن الجدل الدائم بين الوجود واللغة أو بين حقيقة الفعل المجسد والكلمة المجردة يشكل حجر الزاوية في فكر بايرون وفنه الدرامي ، وهو جدل يبرز أن أى مبدأ أو نظرية تظل مشروعا نظريا للوجود لا يتحول إلى حقيقة إلا من خلال الفعل الحر الملتزم اللي يختبر مصدافيته ويحدد قيمته في ضوء نتائجه على الأخرين

وبعد قابيل كتب بايرون مسرحية دينية أخرى هى الأرض والسياء التى وظف فيها قصة طوفان نوح كاستعارة درامية لطبيعة الوجود الانسانى الذى تتحد فيه معانى الموت والحياة . ومرة أخرى يذكرنا هذا النص فى مواقع عدة بكتابات الفيلسوف الوجودى المؤمن كيركجارد كما يستدعى إلى الذهن الفكرة المحورية فى العديد من طقوس الحصوبة الوثنية التى تنظر إلى الموت باعتباره بداية دورة حياة جديدة لا فناء ، والتى يرتبط فيها الدين بالجنس ارتباطا واضحا . والمسرحية تقترب من شكل الدراما الرمزية الغنائية وتطرح تصورا مبتكرا لشكل المسرح الشامل الذى نظر له الموسيقار فاجنر فيها بعد ، وتعد إرهاصا بتطور تقنيات المسرح ووسائله التكنولوجية كما يشير جورج شتاينر فى كتابه موت التراجيديا فى الفصل الذى يخصصه لمسرح بايرون . وتصلح المسرحية خاصة كنص لعمل أو برالى فى تصورى .

وقد تعرض بايرون لحملة نقد ضارية في بريطانيا وصلته أصداؤها في منفاه في إيطاليا ، وأتهم بالكفر والالحاد ، وامتد الهجوم من فكره إلى فنه فوصف النقاد مسرحياته

بانها تفتقر إلى مقومات الدراما ولا تصلح للمسرح واتهموها بالجفاف . . ويرى بعض النقاد أن حملة الهجوم هذه على مسرحياته كانت الدافع الرئيسي الذي جعل بايرون يكتب مسرحيته الميلودرامية الفجة المسماه فيرنر ( Werner ) التي حاكي فيها أساليب المسرح التجاري في عصره ربما ليثبت لنقاده قدرته على كتابة المليودرامات الجماهيرية جنبا إلى جنب مع مسرحياته التجريبية الفكرية الجادة .

وكاقمت آخر مسرحيات بايرون التي مات قبل أن يكملها هي مسرحية الشائه يتحول التي توهص بعدد من الأساليب المسرحية التي ظهرت في القرن العشرين .. مثل التعبيرية ، والمسرح الشامـل، والمسرح الـطقسي، والمسرح الملحمي. وقـد تزامن تـأليف هذه المسرحية مع بداية استغراق بايرون شبه التام في كتابه ملحمته الساخرة دون جوان ــ التي كان قد كتب أجزاءً منهافي فترات متقطعة قبل ذلك . وربما يفسر لنا هذا التزامن تحول المسرحية بعد جزئها التعبيري الأول [ الذي يقدم أسطورة فاوست في ثوب جديد لا يخلو هن لمسة فكاهة رغم طابعه الطقسي ] إلى ضرب من البناء السردي الملحمي في جزئها الثاني اللذي يدور حول فكرة المعارك الدينية ويلعب فيه الشيطان الذي يتبع البطل في صولاته وجولاته دور المعلق الساخر الـلاذع . ويذكـرنا انتقـاد الشيطان التـابع ( الــــــــى يدعى « قيصر » ) للحروب الدينية بنظرة بريخت إليها كما طرحها في مسرحية الأم شجاعة ، فاتلجنود حميعهم يقتلون وينهبون ويغتصبون ويشبعون نهمهم باسم الدين ، لا فرق في ذلك بين كاثوليكي أو بروتستانتي . وفي متتالية مشاهد الحرب هذه التي تشكل الجزء الثاني من المسرّحيّة يستخدم بايرون قصة برج بابل ليعلق من خلالها على استخدام اللغة في تزييف الواقع على مر التاريخ ، وليؤكد أن الصياغات اللغوية المختلفة لمعنى الحقيقة في صورة نظريات جامدة إنما تسعى بالدرجة الأولى لا إلى كشف معناها ، بل إلى تجنيدها لخدمة هدف أناني سلطوي . فهو يقول على لسان الشيطان/الخادم قيصرأن الإنسان في الزمن ٱلْغَابِرِ كَانَ إِذَا نَشْدَ الرَّفْعَةُ والسَّلْطَةُ يَبِّنَى برجا ماديا عاليا كَمَا فَعَلَ بَنَاةً برج بابل الذين أراد ملكهم الوصول الى السماء ، وفي الزمن الغابر أيضا كانت اللغة أداة تواصل حقيقي إذ حين اختلطت ألسنة بناة البرج تفرقوا في هلع وسادت الفوضي . أما في العصر الحديث فتجد الناس قد استعاضوا باللغة في فرض سلطانهم وتحقيق أهدافهم ، فتجدهم يشيدون أبراجا كـــلامية ولا يؤ رقهم ألا يفهم بعضهم البعض ، بــل على العكس تمــاما ، كلما ازدادت النظريات أو الأبراج الكلامية غموضا إزدادت فاعليتها كوسلة في فرض السيطرة والقهر

الفكرى . ويلعب قيصر بذكاء وسخرية على لفظ بابل ( Babel ) الذي يفيد في آن واحد في اللغة الإنجليزية معنى برج بابل ومعنى « الخلط اللغوى » .

ومع بداية الجزء الثالث تتحول المسرحية عن الأسلوب الملحمى الذى ميز الجزء الثان إلى أسلوب جديد يذكرنا بالمسرحيات النقدية الواقعية الساخرة كها كتبها برنارد شوفى القرن العشرين . لكن المسرحية تتوقف بعد صفحات قليلة . . فقد تركها بايرون ورحل الى حرب التحرير اليونانية ولم يعد ليكملها .

إن مسرح بايرون يمثل في مجموعه رحلة بحث فلسفى عن تفسير مقنع للوجود بدأت بتقديس الحرية كحلم رومانسى وانتهت باعتبارها عبنا ومسئولية وجودية . وقد تمخضت رحلة البحث هذه عن فحص نقدى شامل للعقائد الموروثة أفضى بدوره إلى كسر الأنماط المسرحية المألوفة ويزوغ أنماط جديدة تستوعب الرؤية الفكرية المخالفة . وقد ساعد بايرون على الانغماس في التأمل والتجريب ابتعاده عن انجلترا ومسرحها التجارى الذى كان قد انغمس فيه فترة إبان عمله عضوا في لجنة قراءة واختيار النصوص في مسرح درورى لين » . ورغم أن بايرون قد سعى في ثورته على الميلودراما التي اكتسحت المسرح في عصره إلى إحياء التراجيديا الكلاسيكية في أول الأمر ، إلا أن طبيعة رؤيته للوجود وفكره المتشكك وحسه الساخر لم تكن لتسمح بتحقق البناء التراجيدي الكلاسيكي في مسرحه ، وبدلا من التراجيديا تحول مسرحه الى نمط مسرحي معاصر يمكن وصفه بالكوميديا السوداء . . أي تلك المسرحيات التي تتناول موضوعات التراجيديا القديمة بروح التشكك والسخرية .

ولعل أكبر دليل على حداثة مسرح بابرون وروحه التجريبية الثائرةأن اجتذبت مسرحيته قابيل شخصيتين من أبرز شخصيات المسرح التجريبي المعاصر وهما ستانسلافسكي الذي أخرجها في روسيا في العشرينات ، ثم جروتوفسكي الذي قدمها في بولندا في الستينات ، كما قدمت فرقة تجريبية أخرى في لندن هي فرقة ( تربل أكشن جروب ( The Triple Action Group ) مسرحية الشائة يتحول على مسرح راوند هاوس عام ١٩٧٧ وأخرجها المخرج التجريبي ستيفن رامبلو متبعا اسلوب مسرح جروتوفسكي .

### ملحق (١)

## بايسسرون وابنساء وطنسسه

يقول المثل الشعبى « كل بنى مهان فى وطنه » ، وربما لم يصدق هذا المثل على شاعر كها صدق فى حالة بايرون . فرغم أن معاصره الشاعر الألمانى العظيم « جيته » قد أوفاه حقه فى حياته ووصفه بالعبقرية حين قرأ مسرحية ما تفريد ، ورغم إعجاب كبار الشعراء الإيطاليين به فى عصره ، وتأثر العديد من شعراء روسيا بشعره وعلى رأسهم الشاعر الكبير بوشكين فى ملحمته أونيجن ( Onegin ) ورغم اعتراف شعراء وأدباء أوروبا بقدره وتفوقه على معاصريه من الشعراء الانجليز إلا أن إبداعه ظل مهملا فى انجلترا زمنا طويلا وما زال حتى الآن لا يلقى حظه من التقدير والتقييم ، بل إن معظم الدراسات الإنجليزية التى تتناول شعره قام بها أمريكيون .

وقد حاول الناقد الكبير ولسون نايت عام ١٩٥١ أن يبدأ حملة لإعادة تقييم بايرون ووضعه في مكانه اللاثق في تاريخ الشعر الإنجليزى ، بل وجعل واحدة من تلامذته هي باتريشيا بول تختار المسرح الرومانسي الشعرى موضوعا لرسالة الماجستير التي أشرف عليها في الخمسينات لتقارن مسرح بايرون الشعرى بجسرحيات معاصريه من الشعراء الرومانسيين . لكن الحملة لم تسفر عن اهتمام يذكر ولم تنجح في تعديل النظرة النقدية السائدة في انجلترا لأعماله التي تتأرجح بين الإهمال أو السخرية أو العداء السافر ، بل أن أحدث كتاب تناول شعره ومسرحياته وهو كتاب بايرون : شاعر أمام جمهوره ، لمؤلفه أحدث كتاب تناول شعره ومسرحياته وهو كتاب بايرون : شاعر أمام جمهوره ، لمؤلفه أيليب مارتن ، قد جعل قضيته الرئيسية إثبات سطحية بايرون وتفاهته وسعيه الدائب إلى الشهرة بأي ثمن وبخضوعه لمتطلبات اللوق الجماهيرى السائد!

وليت الأمر اقتصر على الهجوم على شعر الرجل ومسرحه ، لكنه في أحيان كثيرة تخطاه إلى محاولة تلويث سمعته كإنسان . إن معظم الكتب التي كتبها بريطانيون عن بايرون تصب جل اهتمامها على حياته ، وتصوره في صورة المارق العربيد الذي استهان بكل القيم وضرب عرض الحائط بكل التقاليد ، بل وخان وطنه أيضا . وإذا كان القارىء قد شاهد فيلم ليدي كارولاين الذي عرضه التلفزيون المصرى في برنامج نادى السينها في أواخر عام والذي كامس العداء الشديد الذي يكنه المثقفون الإنجليز المحافظون لبايرون والذي تجلى في الصورة القبيحة الزائفة التي قدموه بها في الفيلم . ولا عجب في هذا ، فرغم أن الفيلم انتاج أمريكي \_ إيطالي مشترك إلا أن كاتب السيناريو وغرج الفيلم روبرت بولت إنجليزي حتى النخاع ، لللك جاء فيلمه مشبعا بالنظرة الإنجليزية التقليدية لبايرون ، ونعني بها نظرة طبقة الصفوة الحاكمة ، فانتصر الفيلم لشخصية ليدي كارولين ، لبايرون ، ونعني بها نظرة طبقة الصفوة الحاكمة ، فانتصر الفيلم لشخصية ليدي كارولين ، ولم تكن في الواقع إلا امرأة تافهة طاردت بايرون بغرامها حتى ضاق بها ورجا والدتهاان تكبح جماحها . . أنتصر الفيلم لحله المرأة الأرستقراطية التافهة وشوه صورة ثائر العصر .

ولقد لونت هذه النظرة العدائية التقليدية لشخصية بابرون التقييم النقدى لأعماله فوصف النقاد شعره بأنه تافه حيناً أو منحل إباحي على أحسن الفروض ، ووضعوا أشعار وردسورث ، وجون كينس وبرسى شيلى ، ووليام بليك في مرتبة أرقى من أشعاره . وربحا كان السبب الحقيقي لهله النظرة الرسمية العدائية الموروثة سبباً سياسياً بالدرجة الأولى لا سبباً أخلاقياً ، فقد كان لمعظم ساسة العصر مغامراتهم المعاطفية ، بل أن تشارلز لام نفسه ـــ زوج ليدى كارولين ــ اللى صوره الفيلم في صورة قديس له نقاء الملائكة ــ ورد إسمه في قضية رفعها زوج إحدى الشاعرات يطلب الطلاق منها لعلاقتها الغرامية بهذا الملاك الكن هؤلاء الساسة كانوا يخفون علاقتهم المحرمة ويمارسونها سراً . . أما بايرون قواعد اللعبة ، ولم يلتزم بسلوكيات هذه الطبقة ، فجاهر بعلاقاته ، كها جاهر بآرائه السياسية والمدينية . ولهذا كرهته طبقته ووجلت فيه تهديداً لمهابتها كطبقة حاكمة وخطراً على سطوتها وصورتها . أضف إلى ذلك هجوم بايرون المستمر على النظام الملكى السائد ، على الملك والمبلاط وحزب المحافظين ، وعلى سياسة انجلترا الإستعمارية ، وانتصاره للثورة على الملك والبلاط وحزب المحافظين ، وعلى سياسة انجلترا الإستعمارية ، وانتصاره للثورة على الملك والبلاط وحزب المحافظين ، وعلى سياسة انجلترا الإستعمارية ، وانتصاره للثورة على على الملك والبلاط وحزب المحافظين ، وعلى سياسة انجلترا الإستعمارية ، وانتصاره للثورة علي علم الملك والبلاط وحزب المحافظين ، وعلى سياسة انجلترا الإستعمارية ، وانتصاره للثورة على على على على الملك والبلاط وحزب المحافظين ، وعلى سياسة انجلترا الإستعمارية والتي تمكى عن على على على على الملك والبلاء ومن شيرة في كتابة مسرحيته التاريخية الأولى مارينو فاليير و التي تمكى عن

حاكم إيطالى يثور على طبقته الحاكمة ، وكان هذا هو وضع بايرون إذ كان من الطبقة الحاكمة وثائراً عليها في نفس الوقت .

لقد احتفت الأرستقراطية الحاكمة في انجلترا ببايرون في بداية الأمر واعتبرت نجاحه الفني رمزاً لعبقريتها تفخر به ، واستمر احتفاؤها به إذ توالت قصائده السردية الرومانسية الحروبية عن الشرق و هي بالقطع ليست أفضل اعماله ، لكنها رجمته بالحجارة حين بدأ شعره يتصل بالواقع ويتعرض صراحة لقضايا حيوية شائكة مثل الدين ونظام الحكم . ولما كانت الطبقة الحاكمة في انجلترا ، في الماضي وربما أيضاً في الحاضر ، هي المتحكمة في الذوق العام والقيم الفنية الأدبية باعتبارها صاحية الأيدلوجية المهيمنة وأكثر المطبقات الذوق العام والقيم الفنية الأدبية باعتبارها صاحية الأيدلوجية المهيمنة وأكثر المطبقات ثقافة ، ولما كان بايرون معادياً لهذه الطبقة التي كان واحداً منها ، حاولت هذه المطبقة بدورها أن تقلل دوماً من قدره كشاعر فهي لم تساعه أبداً خروجه عن طاعتها وتخليه عن ولائه للأرستقراطية .

#### ملحق (٢)

# موقف بايــــرون في حـــرب تحــرير اليـــونان

لم يحظ الشاعر الانجليزى ( جورج جوردون نوبل بايرون) ( ١٧٨٨ ــ ١٨٢٤ ) بقدر كاف من اهتمام الأدباء العرب على عكس غيره من شعراء الحركة الرومانسية من أمثال (شيلى) و ( وليمام بليك ) ، بل وحتى ( جون كيتس ) أو ( وليمام وردسورث ) أو ( كوليردج ) . وربما كان السبب في هذا هواختلاف ( بايرون ) عن معاصريه من الرومانسيين اختلافاً جذرياً .

إن جوهر الررومانسية في تعريف الفيلوسوف الأمريكي ( والتركاوفمان ) ... كما ورد في مقدمة كتابه الوجودية من دستيوفسكي إلى سارتر ( ص ١٠ ) ... هـوالنزوع الـدائم إلى المروب من الآن » و « هنا » ... اى من اللحظة الحاضرة وواقعها الملح ، ومحاولة فلسفة الوجود عن طريق مثاليات ذاتية بحتة . لكن ( بايرون ) كان يرى أن الحياة ليست لوحة ثابتة يتأملها الإنسان عن بعد ليستخلص منها العبر والمواعظ ، أو ليفرض عليها تفسيراً فلسفياً معيناً يريحه ، بل محيطاً دينامياً حياً على الإنسان أن يتفاعل معه ليشكل ملاحمه ومعناه أو يغيرها . كان الواقع المعاش عند ( بايرون ) بأبعاده السياسية والإجتماعية أهم من أى تنظير فلسفى مجرد ، وكان يعتقدان تحديد الحياة في أيدلوجيات وفلسفات تفتقر إلى المرونة ولا تأخذ في الإعتبار المتغيرات الإنسانية الدائمةيؤ دى حتماً في النهاية إلى الموت والجمود .

لهذا نجد أن أشعار ( بايرون ) حتى فى قصائده الروائية الأولى التى إختار لبعضها إطار شرقياً ساحراً مما أكسبها صفة الرومانسية ــ نجد أن أشعاره تكاد لا تخلو من واقع

اللمعظة التاريخية على المستويين الإجتماعي والسياسي ، وتحمل دائهاً ... بدرجات مختلفة ... نبرة واقعية ، وحساً ساخراً ، وإحساساً بالمفارقة . وربما لهذا السبب تجنبه الأدباء العرب اللهين اجتذبهم في شعر الحركة الرومانسية النزعة المثالية والميل إلى التجريد والمبالغات العاطفية .

ولكن الأمر لم يقف عند حد التجاهل لبايرون أو الجهل بشعره ، بل ذهب البعض إلى عاولة تشويه صورته في عيون العرب ، تارة بالتركيز على حياته الشخصية ومغامراته العاطفية ( التى أحاط بها دائهاً كثير من المبالغات ) ، وتارة باتهامه بمعاداة الإسلام لاشتراكه في حروب تحرير اليونان ضد الحكم العثماني . ومن سخرية الأقدار أن يوجه إلى ( بايرون ) مثل هذا الإتهام ، وهو الذي ربطته بالعديد من الولاة الأتراك صداقة عميقة دامت حتى إبان احتدام الحرب التركية لليونانية ، وهيأت له الفرصة ليقوم بدور الوسيط في تبادل الأسرى بين الجانبين ويحاول إرساء قواعد إنسانية متحضرة لمعاملة أمرى الطرفين . ومن الشواهد الطريفة على هذا أن ( بايرون ) إستضاف في بيته المرق قت في مدينة ( موسولنغ ) في اليونان سيدة تركية مسلمة وإبنتها الصغيرة حين وقعتا في الأسر حتى عادتا معززتين مكرمتين اليونان سيدة تركية مسلمة وإبنتها الصغيرة التي أشار إليها باسم ( ليلي ) في ملحمته دون الي وطنهيا . وقد ربطته بالطفلة الصغيرة التي أشار إليها باسم ( ليلي ) في ملحمته دون جوان عاطفة أبويه جياشة إذ رأى فيها صورة من إبنته ( آدا ) التي إفترق عنها مضطراً منذ ميلادها عام ( ١٨١٥ ) ، وحاول جاداً أن يتبني الطفلة التركية ، وكان أكثر ما أعجبه فيها تمسكها الشديد بدينها .

كان (بايرون) يكن للأتراك والمسلمين أعمق مشاعر الإحترام وفكر أكثر من مرة في إعتناق الإسلام، وكتب في ذلك يقول: ولوقدر لي أن أومن لا عتنقت الإسلام. إن أكثر المشاهد جلالة هو منظر مسلم ينتزع نفسه من خضم الحياة ومسئولياتها الملحة حين يؤذن المؤذن ليقف في خشوع يتعبد بين يدى خالقه، وكأنه نسى العالم من حوله. في هذه البساطة وهذا الخشوع أرى العبادة الحقة على ويكفى أن يطلع القارىء على الموامش التي كتبها (بايرون) لقصيدته الكافر The Giaour (وهى الكلمة التركية التي تقابل بالإنجليزية كتبها (بايرون) لشعيدته الكافرة الانجليزية معاداتها على المؤلمة التركية التي تقابل بالإنجليزية التي معاداتها على المؤلمة التركية ألله الأنجليزية التي معاداتها على المؤلمة التركية ألله المؤلمة التركية التي تقابل بالإنجليزية التي معاداتها على المؤلمة التركية ألله المؤلمة التركية ألله المؤلمة المؤلمة المؤلمة التركية التي تقابل بالإنجليزية المؤلمة المؤ

The Infidel ) ليشرح لقرائه الإنجليز بعض تفاصيل الحياة في الشرق وعاداتها ، ليدرك عمق احترام ( بايرون ) للدين الإسلامي .

ورغم مشاعر الإعجاب والود تجاه المسلمين إشترك ( بايرون ) في حرب اليونان ليس كرهاً في الأتراك أو الإسلام ولكن حباً في الحرية ومقتاً للقهر في كل صوره والوانه . لقد كان (بايرون) طوال حياته ثائراً مناهضاً للظلم بقلمه وجهده وماله وحياته . لم تكن الحرية لديه مجرد شعار أو حتى قيمة تثرى الحياة ، بل كانت الحياة نفسها وشرطاً أساسياً للوجود الإنساني الحق . إن المبادىء الأساسية التى ارتكز عليها ( فكر بايرون ) وسلوكه وأفصح عنها في شعره تتلخص في القدرة على الإختيار الحر ، والفعل الحر ، وتحمل مسئولية القرار والفعل تحملاً أخلاقياً كاملاً في نتائجه على الأخرين ، إذ حين يصبح الإنسان قادراً على القرار الحر ، والفعل الملتزم ، وتحمل المسئولية ، تولد القيم الإنسانية الصادقة ، والحياة الشريفة في رأى ( بايرون ) .

وقد إنتصر ( بايرون ) لليونانين ضد الأتراك لا حباً في هؤ لاء أو كراهية لأولئك ( فقد كان في قرارة نفسه وكما يفصح في خطاباته يفضل الأتراك على اليونانين اللين نعتهم بالحسة والكذب ) ، وإنما إيماناً منه بأن العبودية تسلب الإنسان أخلاقه ، وتفقده القدرة على الصدق وتحمل المسئولية ــ كما فعلت سنوات القهر التركى بأخلاق اليونانين . لذا كان إنتصاره لهم إنتصاراً لحق الإنسان أن يكون إنساناً ، وهوحق لا يوجد إلا في ظل الحرية .

كانت حياة (بايرون) سلسلة من المعارك التي خاضها دفاعا عن الفقراء والمقهورين في مكان ــ سواء كان القهر سياسياً أو اقتصادياً او دينيا . ولا عجب في ذلك ، فقد ذاق (بايرون) طعم الفقر والقسوة في بداية حياته . فرخم أن عمه (الملى ورث عنه لقب اللوردية) كان لوردا يقطن ضيعة شاسعة الا انه كان رجلا غريب الأطوار يفضل العزلة التامة ، انقطع عن خالطة البشر تماما عدا مديرة منزله ، وتفرغ لهواية ضريبة هي تربية الجنادب ، ولم يفكر هذا اللورد الغريب أبدا في أن يمد يد العون لقريبه الصغير . أما واللة (بايرون) (اليزابث جوردون) فرخم انها كانت سيدة أرستقراطية ورثت ثروة كبيرة ، وكانت تنتسب إلى العائله الملكية الاسكتلندية ، إلا أن والد (بايرون) ــ وكان عربيداً ورجل شهوات وملذات ــ نجح في تبديد معظم هذه الثروة في أقبل من عامين ، بل واستدان واضطر إلى ترك زوجته وابنه والرحيل إلى فرنسا هربا من الدائنين ، وهناك مات بعد وقت قصير . ومن حسن حظ (بايرون) ان والدته تنبهت في الوقت المناسب للكارثة المحيقة بها ، وجائات إلى محام لإنقاذ بعض من أموالها فنجح في أن يستقطع لها من الدائنين ما يكفي لأن يمدها بمبلغ ١٧٠ جنيهاً سنويا . ولم يكن هذا المبلغ الفشيل ليتيح لها حياة ما يكفي لأن يمدها الشيء في لندن ، فارتحلت بصغيرها إلى مدينة (أبردين) باسكتلنده ، وهناك مات استأجرت مسكنا مفروشا متواضعا من حجرتين ، في شارع جانبي بسيط ، ومربية للطفل استأجرت مسكنا مفروشا متواضعا من حجرتين ، في شارع جانبي بسيط ، ومربية للطفل استأجرت مسكنا مفروشا متواضعا من حجرتين ، في شارع جانبي بسيط ، ومربية للطفل

لتساعدهـا ايضاً في شئـون المنزل ــ وكـان اسمها ( آجنس جـراى )(Agnes Gray) . ونذكراسم هذه المربية لانها لعبت دورا هاما في حياة شاعرنا .

لقد كانت ( آحبنس جراي ) شديدة التدين لدرجة التعصب ، وكانت من الطائفة البروتستانتية التي تتبع اراء ( جون كالفين ) (John Calvin) في الدين التي تؤكد خطيثة الإنسان (أي أن الأنسان يولد خاطئا) وقدرية المصير ــ اي ان الإنسان مسير لا غير . وقد لقنت هذه المربية عقيدتها المتشائمة للطفل الصغير ، وركزت في دروسها الدينية على العهد القديم ( خاصة على فكرة الخطيئة الأولى والعقاب بالطرد من الجنة إلى شقاء الارض ) مفضلة إياه على العهد الجديد الذي يدور حول الافتداء والخلاص اساساً . ويعزو الكثير من الدراسين رؤية بايرون التشاؤمية إلى تأثير هذا التوجه المتشائم في تعليمه الديني المبكر . فرغم أن بايرون رفض هذه العقيدة فيها بعد وانضم إلى زمرة المتشككين (Sceptics) أولا ثم اجتذبته فلسفة ( سبينوزا ) التي توحد الخلق والخالق وتقوم على مذهب الحلول ، ثم استقر في النهاية واعيا على سلهب ( فولتير ) وغيره من المؤمنين بوجود خالق للكون دون الالتزام بعقيدة دينية بعينها (The Deists) ... معرفا هذا الخالق بأنه طاقة(energy) ... طاقة الخلق والتدمير في آن واحد ــ أو (The Maker-destroyer) كما يدعوه في مسرحيته قابيل ــ وهو تعريف يقترب بصورة الخالق من الديانات الوثنية القديمة وطقوس الإخصاب ( وقد احترف بايرون لصديقه رجل الدين فرانسيس هود جسون بميوله الوثنية في خطاب عام ١٨١١ ) ـــ رغم هذه التقلبات العقيدية إلا أن ( بايرون ) لم يفلح تماما في التخلص من تأثير مربيته وظل العهد القديم كتابه الأثير الذي يقرأه المرة تلو المرة طوال حياته (كها ذكر في خطاباته) ، ومصدرا هاما من مصادر إلهامه الشعرى ، يلهب خياله واعيا فيبدع مسرحية قابيل ومسرحية الأرض والسياء ... حول قصة الطوفيان ، ودون وعي ، فتتحول مسرحيته التاريخية الأب والابن فوسكاري إلى إعادة تفسير لقصة الخطيئة والطود من الجنة ( انظر الفصل بعنوان ﴿ بايرون والمسرح الرومانسي ، في هذا الكتاب ) .

وكها كانت المربية (آجنس جراى) المسئولة الأولى فى تشكيل حس بايرون الديفى كانت شقيقتها (التى حلت محلها فترة كمربية لبايرون لظرف طارىء استدعى غياب اجنس) مسئولة عن إيقاظ حسه الجسدى فى فترة الطفولة المبكرة، وكانت تجربة تركت اثرا بالغافى نفس الطفل الصغير، ولونت سلوكه فيها بعد (وهو يذكر فى أحد خطاباته أن نهمه الجنسى سببه هذا الإيقاظ المبكر). إن المربية الورعة وشقيقتها الشبقة اتحدتا لتكونا فى

خيال (بايرون) مفارقة اتحاد الدين بالجنس التى نلمسها فى كل اعماله الناضجة . وتتجلى هذه المفارقة مثلاً فى تصويره لانطباق الأرض على السهاء فى أمواج الطوفان العاتية فى مسرحية الأرض والسهاء وكأنه لقاء جنسى كونى يؤدى إلى ميلاد جديد يتمثل فى سفينة نوح ، كها تتضح فى تشبيهه الجنة بالرحم ، والخروج منها بالمبلاد ، فى مسرحية الأب والابن فوسكارى . وكانت مفارقة المربية كمعلمة للدين والجنس فى آن واحد ، تلك المفارقة التى نبت فى خياله مبكرا ، سببا فى ثورته على التعاليم الدينية التى تعتبر الجنس وهو مصدر الحياة دنسا وخطيئة تستحق العقاب ، وسببا فى تقوية نزعته الوثنية ، فالديانات الوثنية القديمة وحدت الدين بالجنس ، وأقامت المعابد لتقديس العضو الجنسى لمدى الذكر ... كها نرى فى الهند مثلا .

عاش (بايرون) حياة متواضعة متقشفة مع أمه ومربيته الأولى ثم الثانية (التي طردتها الأم حين اكتشفت سلوكها المشين واستدعت شقيقتها المتدينة)، وذهب إلى مدرسة إبتداثية عادية رغم نسبة العربق الذي كان يقتضى بحكم العادة والتقاليد أن يذهب لواحدة من المدارس الخاصة التي يذهب اليها أطفال العائلات الكبيرة والتي ذهب إلى واحدة منها فيها بعد وهي مدرسة هارو الشهيرة (Harrow). وفي المدرسة الابتداثية عاني (بايرون) من قسوة أقرانه وسخريتهم من عاهته (إذ كانت واحدة من قدمية مقلوبه مما سبب له عرجا خفيفا). ولم تنحصر معاناته في المدرسة فقط، بل امتدت إلى البيت حيث كانت والدته تجتاحها موجات غضب عارمة كلما ثقلت عليها وطأة العيش وأحست مهانتها بعد العز القديم. وكانت تفرغ شحنات غضبها العارم ممن تسبب في هذا الذل \_ الأب المارق \_ في طفله الصغير. وكانت في ثورتها كثيرا ما تنعته باقدع ألفاظ السباب وتعيره بعاهته وتطارده لتضربه. وحين تهدأ الثورة كانت تندم وتغدق عليه الحب والتدليل. وكان من شأن هذا التناقض الشديد في المعاملة أن افتقد (بايرون) الاستقرار العاطفي وعاني من فقده طوال التناقض الشديد في المعاملة أن افتقد (بايرون) الاستقرار العاطفي وعاني من فقده طوال خاطئا عملا بالذنوب خارج الجنة.

وفجأة تبدل حال الأم والابن (ومن الجدير بالـذكر أن ثـالوث الأم والإبن والأب الغائب يرد كثيرا في شعر بايرون ومسرحه ويتحـد بالشالوث المسيحى : الله : الأب ، مريم : الأم ، المسيح : الابن ، وبثالوث آدم وحواء وقابيل) ــ نقول تبدل حال الأم والإبن فجأة حين توفى العم العجوز دون ورثة مباشرين ــ إذ كان حفيده الوحيد قد مات في

معركة كورسيكا البحرية ـ فآل اللقب والإرث إلى الطفل الصغير جورج بايرون الذي وجد نفسه فجأة ، في العاشرة من عمره في مدينه أبردين الصغيره ، في مدرسته المتواضعة ، ومسكنه الأكثر تواضعا ، لوردا من أعرق اللوردات . ويصف (بايرون) اللحظة التي تلقى فيها هذا النبأ والأثر الذي تركته في نفسه فيقول أن ناظر المدرسة استدعاه ، فارتاب الولد وظن انه قد استدعى للعقاب لذنب ما ارتكبه ولا يدريه . وحين فتح الباب في وجل ، إنتابه خوف عارم إذ وجد الناظر يهب من مقعده ويتقدم نحوه . ولكن شيئا في هيئة الناظر طمأنته إذ كانت كفاه ممدودتان ووجهه يطفح بالبشر ، واقتاد الناظر الصبى الداهل داخل الحجرة وأجلسه على مقعد وثير وانحني أمامه في أدب جم يقترب من الخنوع وسالة عها إذا كان جلالة اللورد وفخامته يريد بعض النبيذ ؟

أدرك بايرون ساعتها سطوة الألقاب وجبروت الثروة ، وكان درسا عاش به طول حياته . لقد احتقر الناظر الذي أذل وأهدر آدميته حين كان فردا عاديا ، ثم انحني أمامه في ذلة وخنوع إذ غدا لوردا . لـذا تعفف بايـرون طول حيـاته عن استخـدام لقبه لقهـر الضعفاء ، لكنه في نفس الوقت لم يتورع عن تجنيده لصالحهم ضد السادة .

لم ينس بايرون هذا الدرس حين وقف لأول مرة يلقى خطابا فى مجلس اللوردات (وكان عضوا فيه بحكم انتمائه إلى الطبقة الأستقراطية ... أى بحكم اللقب) ، وكان ذلك عام ١٨١١ بعد أن تغيرت حياته . وكان قد انتقل من (أبردين) إلى ضيعة أجداده ، وتدعى وكنيسة نيوستيد و (Newstead Abbey) ... إذ كانت فى القرن الخامس عشر ديرا قبل أن يستولى عليها الملك هنرى الثامن الذي حول انجلترا إلى البروتستانتية وانشأ الكنيسة الإنجليزية ، وألغى الأديرة وأراضيها وأوقافها ، مقطعا إياها اعوانه . وكانت ضيعة ونيوستيد و وديرها القديم قد آلت لعائلة و بايرون و فى القرن السابع عشر هبة من الملك تشارلز الثانى بعد عودته من المنفى مكافأة للعائلة على وقوفها إلى جانب الملكيين ضد الجمهوريين فى الحرب الأهلية المعروفة التى تبعت إعدام والده الملك تشارلز الأول وإعلان الجمهورية ... كان بايرون ووالدته قد انتقالا إلى الضيعة ليجداها فى حالة لا تصلح الجمهورية ... كان بايرون ووالدته قد انتقالا إلى الضيعة ليجداها فى حالة لا تصلح للسكنى ، وتثقلها الديون ، وتحتاج إلى أموال سائلة ضخمة لإصلاحها لا قبل لها بتدبيرها . وعلى ذلك أرسلته أمه إلى مدرسة و هارو و الاستقراطية ( وهى مدرسة داخلية ) بتدبيرها . وعلى ذلك أرسلته أمه إلى مدرسة و صغيرة فى مقاطعة نوتينجهام التى تقع فيها ضيعة ابنها اللورد الصغير حيث كان يزورها فى الأجازات . وأقام بايرون فترة فى لندن مع ضيعة ابنها اللورد الصغير حيث كان يزورها فى الأجازات . وأقام بايرون فترة فى لندن مع

عائلة محامية (هانسون) عرضته أمه خلالها على عدد من الأطباء لاصلاح عرجه دون جدوى بعد أن تعرض لالآم شديدة مرعبة أثناء العلاج المزعوم ، ثم ذهب بايرون إلى جامعة كمبريدج وعاش حياة طلابية صاخبة ، ويقال أنه اقتنى أثناءها ودبا ، \_ إذ كان من المسموح اقتناء الحيوانات الأليفة ، وحين ساله أحدهم عن سبب احتفاظه بالدب أجاب قائلا : إنه يحضر لرسالة الماجستير! وكانت تلك الفترة من أصخب الفترات في حياة وبايرون ، اذ انغمس في اللهو وعربدة الشباب \_ ربحا لينتقم من ذل وفقر السنين الأولى من حياته ، وهربا من مواجهة نفسه . وازداد عبء الديون على الضبعة ، وحاولت أمه بيعها بديونها دون جدوى . وحين احتدمت الأزمة الاقتصادية قرر بايرون فجأة أن يسافر إلى اليونان . ربحا هربا من هم الديون \_ كها فعل والده من قبله ، وربحا لأن تكاليف الحياة قليلة في اليونان ، وربحا لأنه كان قد مل حياة اللهو والعربدة وهفت نفسه إلى حياة جديدة ، أو اليونان ، وربحا لأنه كان قد مل حياة اللهو والعربدة وهفت نفسه إلى حياة جديدة ، أو الرائعة الأولى الطفل هار ولد في رحلة الحج \*Childe Harold's

عاد ( بايرون ) من ترحاله في اليونان وتركيا قبل شهر من وفاة أمه ، ورغم ذلك لم يقدر له أن يراها . كان في لندن يسوى بعض الأعمال ، وكانت هي في الضيعة ، ثم بلغه نبا وفاتها . أسرع عائدا إلى مقاطعة نوتنجهام وهناك ، كها قال خدمه ، قضى ليلة كاملة ساهرا إلى جوار جثتها المسجاة على فراشها في ضوء الشموع ، وفي هدأة الفجر ترامى الى سمعهم نشيجه المحموم ، المكتوم .

وكان على بايرون أن يتخطى أحزانه ويواجه مهام لقبه فذهب إلى لندن ليقدم نفسه إلى على اللوردات حتى تتم مراسيم عضويته فيه . وفى لندن كان غريبا وحيدا ... غريبا بحكم النشأة والترحال الطويل ، وحيدا بحكم المزاج ، وأسلوب التفكير ، وانعدام صلات القرابة . وفى هذه الوحدة والغربة التقى بشقيقته الوحيدة من والده الراحل (أوجاستا) وكانت تكبره ببضعة سنوات ... سيدة ناضجة متزوجة تمتلك حنانا وحسا فكاهيا تحاوب مع حسه الساخر وحببها إليه ، وكان قد تبادل معها بضع خطابات قبل سفره وكانت هذه الأخت الثمرة المسمومة ، أو الميراث الوحيد الذي اختلطت فيه السعادة بالشقاء والمتعة بالعذاب الذي خلفه والده . كان والده قد أغوى سيدة متزوجة هي ليدي (كارمارثون) فتركت زوجها وفرت معه الى فرنسا حيث وضعت (أوجاستا) ثم ماتت وتبنت عائلة

الراحلة ابنتها وابعدتها عن والدها الذي لم يلبث في بحثه عن الأموال أن تزوج وارثة قادمة من الشمال ــ من اسكتلندة ــ هي كاترين جوردون ( والدة بايرون ) التي التقى بها في مدينة ( باث ) حيث تذهب الطبقة الغنية كل صيف لشرب المياه المعدنية والبحث عن الأزواج والرزوجات او ــ بمعني أصح ــ عقد صفقات الزواج \_ـ كما وصفتها الكاتبة الإنجليزية الروائية ( جين إوستن ) في العديد من رواياتها . وتزوجت ( أوجاستا ) وانجبت ثم كان لقاؤ ها بأخيها غير الشقيق الذي قيل فيها بعد أنه أنبت ثمرة محرمة هي ابنتها (ميدروا لي) ــ و( لي ) كان اسم زوج ( أوجاستا ) . ورغم أن هذه القصة أو هذا الادعاء ظل مؤكدا لفترة طويلة ـ اذ لمحت به وصرحت زوجة بايرون ( أنابيللا ميلبانك ) التي تزوجها في بداية عام ١٦١٥ وطلبت منه الانفصال في آخر نفس العام بعد مبلاد ابنتها ( آدا ) ــ إلا أن الباجثين في حياة بايرون يرون أن هذا الادعاء كان افتراء أو على الأقل أمرا مشكوكا فيه ــ وذلك في ظل أدلة جديدة ظهرت حين اتيح للباحثين الاطلاع على الوثائق والخطابات في تركة لورد ( لافليس ) (Lovelace) الذي كان زوجا لابنة بايرون الشرعية ( آدا ) .

لكن الزواج والانفصال وفضيحة العلاقة المحرمة ، وادعاءات الميول الجنسية الشاذة التي تقولت بها زوجته ، كانت أبعد ما يكون عن أفق حياة بايرون في جلسة خطابه الأول لمجلس اللوردات عام ١٨١١ . كان شابا يمتلىء حياة وحيوية ، يتمتع بسعة أفق نادرة نتيجة طبيعته المتفتحة وترحاله وقراءاته ، ومؤلفا واعداً ، نشر ديوانه الأول قبل سفره على نفقته الخاصة بعنوان قصاصات هاربة (Fugitive Pieces) ثم عدله ونثره تحت عنوان : ساعات من الفراغ (Hours of Idleness) كها نشر هجوما ضاريا ساخرا في صورة قصيدة هجاء طويلة ردا على النقاد الذين هاجموا ديوانه ـ وكانت قصيدة الهجاء أفضل من الديوان وردا بليغا مفحها على من قللوا من شأن موهبته ـ وهي قصيدة و الشعراء الانجليز والنقاد الاسكتلندين » . (English Bards & Scottish Reviewers) وكان أيضا قد كتب ملحمته الشعرية الطفل هار ولد يصف تجواله في إوربا واليونان وتركيا وعهد بها إلى ناشر حلك الملحمة التي جعلته بين يوم وليلة أشهر شاعر في انجلترا ، وأحب شاعر إلى قلوب النساء ، والطفل المدلل للمجتمع الانجليزي .

ورغم رغبته الملحة فى الانتهاء ، فى أن يصبح مقبولاً ومرغوباً ومحبوباً فى مجتمعه ، بين أبناء طبقته ، لم يخالف ( بايرون ) مبادءة الصادقة ، ولم ينس الدرس الذى لقنه إياه استقبال ناظر المدرسة الإبتدائية في أبردين الصغيرة ، البعيدة مكانا وزمنا عن مجلس اللوردات في لندن عام ١٨١١ لذلك نجده يختار في خطابه الأول ... الذي كان بمثابة إعلان لدخوله إلى الطبقة المتميزة ... اختار أن يجعل موضوع الخطاب الدفاع عن حقوق المقهورين ... عن حقوق العمال . وقف اللورد الشاب في مجلس اللوردات يهاجم بضراوة الرأسماليين وملوك الصناعة الذين أدخلوا الآلات الحديثة لخفض الأيدى العاملة في صناعة النسيج ، وزيادة الربح ، وتركوا العمال دون وسيلة كسب شريفة ، فتقطعت بهم سبل الرزق حتى تضوروا مجوعا . وكانت المجاعة بين عمال النسيج في مقاطعة ( نوتنجهام ) قد أدت إلى إضرابات واضطرابات عنيفة قام خلالها العمال بتحطيم الآلات التي حرمتهم قوتهم . وبدلا من أن تحاول حكومة المحافظين حينداك رفع المعاناة عنهم بالغت في استخدام وسائل القمع العنيفة وكانت بصدد استصدار قرار من البرلمان الانجليزي يقضى يمعاقبة أي عامل يتظاهر بعقوبة الإعدام الفوري .

وكان خطاب ( بايرون ) في البرلمان سوطا لاذعا انهال على ظهر الملك الحكومة والحزب الحاكم . وأحدث الخطاب الجرىء دويا هائلا ، واكتسبت ( بايرون ) شعبية كبيرة في جبهة المعارضة . ولم يقف الأمر عند هذا الحد . ففي خطابه الثاني والأخير شن الشاعر الشاب هجوما عنيفا في البرلمان على سياسة القهر الديني التي انتهجتها حكومة الملك ( جورج الثالث ) ضد الكاثوليك في أيرلنده \_ وكان من أحب اصدقاء بايرون إلى قلبه في سنوات ما قبل المنفى الشاعر الأيرلندي الكاثوليكي ( توماس مور ) .

ورغم محاولات البلاط لاستقطاب هذا الأرستقراطى الثورى ــ اذ قابله ولى العهد فى حفلة وتحدث معه طويلا وحاول استمالته ــ إلا أنه استمر فى انتقاد سياسة بلاده الظالمة فى الداخل والخارج ، وخص بالهجوم تحالف الحكومة البريطانية مع القوى الرجعية فى أوروبا ضد الثورة الشعبية فى فرنسا التى اطاحت بالملكية وأعلنت الجمهورية وأكال السباب للدوق ( ويلنجتون ) يعد انتصاره على الفرنسيين فى موقعة ( ووترلو ) .

ورغم مناصرته للثورة الفرنسية وتقديسه لنابليون كتجسيد لروح هذه الثورة لم يتردد (بايرون) في توجيه النقد العنيف لهذا القائد الفرنسي عندما انحرف عن أهداف الثورة وأصابته حمى السلطة فنصب نفسه أمبراطورا وابنه ملكا . حينئذ قال عنه (بايرون) و أتاح الله لنابليون فرصة القيام بعمل جليل للإنسانية كها لم يتحها لبشر من قبل ، ولكنه أهدرها كها لم يهدر بشر فرصة من قبل » .

وانضم بايرون إلى فريق الليبراليين المعارضين للمحافظين ، وواصل هجومه اللاذع ضد الحكومة في قصائد نشر بعضها في صحف المعارضة . وتفاقم الأمر حين زار ( بايرون ) الشاعر والصحفى ( لى هانت ) في السجن وكان يقضى فترة عقوبة بتهمة العيب في الذات الملكية . وكانت هذه الزيارة بداية صداقة توثقت عراها في إيطاليا حين استضاف ( بايرون ) ( لى هانت ) وأسرته بعد خروجه من السجن معدما حتى يوفر له عيشا كريما وخططا معا لإصدار صحيفة أدبيه تدعى الليبرالي The Liberal نشر بايرون في عددها الأول قصيدته الساخرة رؤية ليوم الحساب (The Vision of Judgement) التي يحاكى وغططا معا بصورة ساخرة القصيدة التي كتبها ( روبرت ساوذى ) بنفس العنوان بعد ان ارتد عن ثوريته وحالف النظام الرجعى في رثاء الملك المعتوه ( جورج الشالث ) ومدحه بصورة عرجوجة معدداً فضائل لا وجود لها . وفي مقدمة القصيدة هاجم ( بايرون ) ( ساوذى ) لنفاقه وتخليه عن مبادئه وما لأنه السلطة مذكرا إياه بمسرحية قديمة كان قد كتبها إبان اعتناقه لبادىء الثورة والحرية بعنوان وات تايلر (Wat Tyler ) ، وهو اسم بطلها . ولكن مشروع الجريدة الأدبية تعثر بعد أن دب الخلاف بين ( بايرون ) و ( لى هانت ) . ولكن فلنعد إلى انجلترا وفترة ما قبل الرحيل إلى إيطاليا .

كانت زيارة (بايرون) للشاعر (هنت) في السجن بمثابة إعلان صريح لموقفه من الحكومة والملك ، وأثار حفيظة البلاط بالطبع . وتحالفت قوى الرجعية في بريطانيا للتخلص من هذا الثائر الشاب تحالفا خسيسا فانتهزت الصحف الموالية للنظام حادثة انفصاله عن زوجته وما دار حولها من لغط وافتراءات ، وانطلقت في حملة شعواء للتشهير به وبحياته الشخصية ، ولم تتورع حتى من السخرية الهمجية عن عرجه الخفيف .

وضاق (بايرون) صدراً بانجلترا ، بنظامها السياسى ونفاقها الإخلاقى ، وضاق بحياته فيها التى كان يهيمن عليها شبح الضائقة المالية ومطاردات الدائنين ، وكان لم يفلح بعد فى بيع الضيعة المثقلة بالديون . وربما كانت الضائقة المالية واحدة من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى انفصال (بايرون) عن زوجته ، إذ أن حالته النفسية السيئة أدت إلى سوء معاملته لها من ناحية كها كانت سببا رئيسيا فى إن يطلب منها بعد ميلاد ابنته أن ترحل عن لندن لتقيم مع والديها فى الريف فى ضيعتهها فى مقاطعة و دارام Durhamy ) وذلك ضغطا لنفقات المعيشة الباهظة التى كان يتطلبها وضعه الاجتماعى . وكان ذلك المطلب الفتيل الذى أشعل حريقة الانفصال الشهيرة .

كان (بايرون) يأمل فى أن تندلع ثورة جمهورية فى بلاده على خرار الثورة الفرنسية ولكنه أدرك أن الوقت لم يحن بعد ، خاصة بعد أن تراجع كثير من المثقفين والشعراء الإنجليز عن ثوريتهم وتأييدهم للثورة الفرنسية وهادنوا النظام القائم ، بل وتحالفوا معه ومدحوه \_مثل (ساوذى) الذى ذكرناه من قبل ، و (وردسورث) الذى بدأ ثوريا وانتهى رجعيا ، وغيرهم .

وقرر (بايرون) ترك انجلترا والرحيل إلى إيطاليا التى كانت تحتدم فيها حينداك ثورة التحرير ضد الحكم النمساوى الدخيل ، وقال بسخريته المعهودة معلقا على رحيله : « إذا تعذر على الإنسان أن يحارب من أجل حريته ، فليحارب من أجل حرية جاره » .

وفي الطريق إلى إيطاليا توقف (بايرون) في سويسرا برهة من الزمن كتب خلالها أو شرع في كتابة أولى مسرحياته الشعرية مانفريد ، التي تدور احداثها وسط جبال الألب ، وهناك أيضا قابل الشاعر (شيل) ، وكان شاعرا ثائرا آخر ينادى بالحرية والعدل ، طرد من جامعة أكسفورد بتهمة الإلحاد ، وفر إلى أوروبا مغ حبيبته الكاتبة (مارى شيلى) مؤلفه رواية قرائكنشتاين التي ألهمت العديد من أفلام الرعب في القرن العشرين ، وابنة الفيلسوف الشهير (وليام جودوين) الثائر على المواضعات الاخلاقية الموروثة . وتوثقت عرى الصداقة بين الشاعرين ، ودامت الصداقة الحميمة حتى موت (شيلى) غرقا عام عرى الصداقة بين الشاعرين ، ودامت الصداقة الحميمة حتى موت (شيلى) غرقا عام المعلم وفي خطاب للناشر (جون مرى) أرسله (بايرون) من مدينة (بيزا) في الثالث من اغسطس عام ١٨٢٧ يخبره فيه بالحادث ، يدافع (بايرون) عن صديقه الراحل قائلا : القد اخطأتم جميعا في حتى شيلى وظلمتموه ظلما فادحا . لقد كان أفضل \_ دون أي استثناء \_ أفضل رجل عرفته في حياتي وأكثر الناس إيثارا . إن أي رجل عرفته يبدو لى وحشا إذا قارنته بشيلي .

ولم تفلح (كلير كليرمونت) ـ شقيقة (مارى شيلى) ـ فى أن تعكر صفو صداقة الشاعرين . كانت (كلير) على علاقة ببايرون فى لندن قبل رحيله إلى سويسرا وقبل أن يلتقى بشيلى ومارى ، وكانت علاقة فرضتها (كلير) على (بايرون) فرضا إذ لم يكن راغبا فيها ، وظلت تطارده وتغويه حتى استسلم . وحين قابلها (بايرون) فى سويسرا كانت تحمل ثمرة العلاقة فى أحشائها . وحين وضعت الطفلة بعد عدة شهور ـ وكان بايرون أثناءها قد رحل إلى إيطاليا ـ أرسلتها مع (شيلى) إلى والدها الذى أسماها (ألليجرا)

وتولى أمرها . وكان شيلى يزورها بين الحين والآخر ليطمئن على سلامتها . ولكن الطفلة لم تعش طويلا إذ توفيت وهمي في الخامسة قبل وفاة شيل بشهور قليلة عام ١٨٢٢ .

وفي إيطاليا صادف ( بايرون ) حبه الحقيقي ، وعرف معنى الاستقرار العاطفي بعد أن تقلب طويلا بين النساء . ولكن قصة الحب كانت كغيرها عاصفة في بـدايتها . كـانت الكونتيسة الصغيرة ( تيريزا جويكولي ) زوجة رجل ثرى عجوز . وحين التقت بالشاعر لأول مرة في صالون أدبي أحس كل منهها بانجذابه للآخر . ومر عام ثم التقيا مرة أخرى بالصدفة أيضا وأدرك كل منهما عمق العاطفة التي اشتعلت منذ عام مضي . وسعت تيريزا للانفصال عن زوجها ـ وكان من الممالئين للحكم النمساوي الدخيل بينها كان كل أهلها من الثوار ــ وهددت بالانتحار وأضربت عن الطعام حتى ذوت ، فخضع والدها لطلبها . ولكن زوجها قاوم وحاول إرغامها على دخول الدير مقابل الانفصال ، وانتهى الصراع إلى حل وسط هو إقامتها الدائمة في بيت أبيها وعدم زواجها ... حيث أن العقيدة الكاثوليكية لاتبيح الطلاق . وهكذا استحالت إقامتها مع ( بايرون ) . ولكن ( بايرون ) كان يزورها كل يوم ، وتوثقت صداقته بأخيها الكونت ( جامبا ) الذي كان مع والدها من قادة الجماعة الثورية المعروفة باسم « الكاربوناري » . وانضم بايرون إلى هذه الجماعة التي كانت تخطط لثورة تحرير شاملة ضد الحكم النمساوي ، وساهم في نشاطها بجهده وماله حتى أن بيته في مدينة (رافينا) تحول إلى ما يشبه الترسانة المسلحة إذ كـان آمن مكان يخـزن فيه الشـوار أسلحتهم . ولهذا اضطهدته السلطات الموالية لقـوى الاحتلال النمسـاوى ، ولكنها لم تستطع حياله شيئا لحصانته النابعة من لقبه وجنسيته البـريطانيـة . ورغم ذلك أحـاطته السلطات بالجواسيس ، ورصدت جميع حركاته وسكناته ، وأخضعت جميع سراسلاتــه للرقابة ، حتى أنه كان في أحيان كثيرة يذيل خطاباته لأصدقائه في انجلترا بفقرة سباب موجهة إلى الرقيب .

وتبخر حلم تحرير إيطاليا ، كما تبخر حلم الثورة الشعبية في انجلترا من قبل ، إذ تقاعس الثوار الإيطاليون في اللحظة الأخيرة مما أصاب ( بايرون ) بالكثير من المرارة وخيبة الأمل والإحباط . ولكن حرب التحرير اليونانية اندلعت آنذاك ، ووجد فيها ( بايرون ) متنفسا لثوريته . ودع ( بايرون ) حبيبته ( تيريزا ) على أمل اللقاء ، وأبحر إلى اليونان بحدوه الأمل ، ولكنه كان وداعهما الأخير ، إذ مات بايرون في ( موسولونغ ) إثر همى أصابته من جراء سوء أحوال المعيشة وكثرة المستنقعات ورداءة الجو ، بعد أن أنفق الكثير من ماله وجهده وصحته في الحرب ، ونجح في فك حصار الأتراك عن المدينة .

مات ( بايرون ) وهو لم يتعد السادسة والثلاثين إلا ببضعة شهور . وقد لازمته خلال الشهور الأخيرة من حياته مرارة شديدة ، إذ رأى الثوار اليونانيين من حوله يتكالبون على السلطة والمناصب القيادية ، ويضعون ذواتهم ومطامعهم الشخصية فوق مصلحة البلاد .

عاش (بايرون) ثائرا، ومات ثائرا، ولكن ثوريته الجامحة لم تحجب عنه أبدا حقيقة الحرب. كان دائها يدرك بنظرته الثاقبة الموضوعية المتعمقة أن الحرب وبال، وأن سفك الدماء في حد ذاته ليس من البطولة في شيء، وأن الغزو العسكرى ليس مجدا وإنما طغيانا وقهرا، وأن القتل شر لا يقدم الإنسان عليه إلا دفاعا عن حقه في الحرية الذي هو حقه في الحياة الصادقة. وكان (بايرون) يمقت الحروب الدينية والاستعمارية مقتا شديدا، ولكنه كان يرى أيضا أن السلم في أحيان كثيرة \_ كها يفصح في مسرحيته المسماة ساردانا بولوس ملك الأشوريين \_ هو استسلام للموت، وانتحار معنوى

ورغم شكوك ( بايرون ) الدينية التي لازمته حتى موته كان يمتلك شعورا دينيا عميقا يدفعه إلى احترام جميع العقائد والخشوع أمام القدرة على الإيمان ما دامت سمحة بعيدة عن التعصب . إن موت ( بايرون ) في اليونان لم يكن انتصارا لعقيدة دينية بعينها أو شعب بعينه ، وإنما كان انتصارا لمبدأ الحرية السياسية والدينية ، ولحق الإنسان في أن يكون مسئولا عن مصيره وأفعاله ، وهو حق لا يكون أبدا في ظل العبودية والقهر .

ونختتم هذه الأضواء السريعة التى نلقيها على شخصية هذا الشاعر والإنسان العظيم الذى ظلمه العرب بترجمة لنص خطاب وجهه (بايرون) إلى أحد القواد الأتراك وكان يدعى يوسف باشا إبان الحرب التركية ـ اليونانية إذ أنه يقدم دليلا ماديا على الدور الحضارى والإنساني الذى لعبه (بايرون) في هذه الحرب، وعلى احترامه للأتراك المسلمين، كما يشهد بسماحة نفس الشاعر، وسعة أفقه، ورحابه إنسانيته:

إلى صاحب السمو يوسف باشا

موسولونغ فی ۲۳ ینایر ، ۱۸۲۶

صاحب السمو

احتجزت قواتكم منذ عدة أيام سفينة تحمل صديقا لى وبعض أتباعى ثم أفرج عنها بأمر من سموكم . ولهذا وجب على أن أشكرك ـ لا على قرار الافراج ـ فقد كانت السفينة تحمل علما محايدا ، وتبحر تحت الحماية البريطانية ، مما لا يعطى أى طرف الحق فى احتجازها ، ولكن على معاملتك الكريمة لأتباعى حين كانوا فى قبضتك .

لقد رجوت حاكم هذا المكان ــ وأرجو ألا يجد سموك في هذا خضاضة ــ رجوته أن يفرج عن أربعة من الأسرى الأتراك ، وقد كان كريما وأجاب مطلبي الإنساني . وقد أرسلتهم إليك على الفور حتى أستطيع أن أرد جميل كرمك السابق في أسرع وقت .

لقد أفرج عن هؤلاء الأسرى دون قيد أو شرط. والمقايل الوحيد اللى أرجوه ... إذا وجدت هذه الحدثة مكانا في ذاكرتك ... هو أن تحسن معاملة الأسرى الميونانيين في المستقبل. إن الحرب تضطرنا إلى بشاحات كثيرة مروحة ، ويحسن بنا ألا نزيد بشاحتها بأعمال قسوة جائرة لا طائل من ورائها يأتيها أي طرف من الأطراف المتنازحة .

( انظر نص الخطاب فی مجموعة خطابات نویل بایرون التی نشرت فی سلسلة ( افری مان ) عام ۱۹۷۱ ــ ص ۳۷۳ ) .



# هــــوامش

## ١ - الكوميديا الرومانسية قبل شكسبير:

۱ - انظر : ۲

Alan S. Downer, British Drama, London. 1950.

وانظر أيضا :

Gamini Salgado, English Drama, London, 1980

٧- أنظر:

Ernest Rhys, ed., Everyman and Other Old Religious Plays, Everyman's Library, No. 381, London, 1917.

۳- انظر .

"Fulgens and Lucrece", Five Pre-Shakespaerean Comedies, (Early Tudor Period), ed. F. S. Boas, The World Classics Series, London, Oxford University Press, 1966.

Nicholas Udall, "Ralph Roster

ه - أنظر:

Doister" Five Pre-Shakespearean Comedies, Op. Cit.

وأيضًا في نفس المجموعة مسرحية .

Gammer Gurton's Needle by 'Mr. S., Mr, of Art'.

٦ - يلحظ الفارىء ارتباط الواقعية بالكوميديا في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الدراما الاليزابيثية في مسرحية رألف
رويستر دويستر التي يبدؤ ها المؤلف بدفاع حماسي عن الكوميديا فيقول .

( إن الضحك يطيل العمر ويحفظ الصحة ويرفه عن أرواحنا المتعبة ويبعد عنا شبح الكآبة ويزيد المحبة بين الناس ولا ينتقص من أموالنا شيئا ، لكن المؤلف يمضى ليؤكد أن الضحك لا ينبغى أن يتخطى حدود اللياقة ويجب أن يهدف لاصلاح الاخلاق . وموضوع هذه الكوميديا الواقعية المبكرة يشبه الى حد كبير العديد من

الكوميديات الواقعية التي حفل بها المسرح الاليزابيثي والتي يدور معظمها حول المال والزواج . فيطل المسرحية رأاف - الذي رسمه المؤلف على نسق شخصية المغرور المتفاعر (Miles Glorious ) التي نجدها في الكوميديا الرومانية يسعى الى الزواج من أرملة ثرية ويصطلم بحبها لتاجر يدهى الحظ السعيد Goodluck . وتنتهى المسرحية بعد عدد من المؤامرات والمفامرات الكوميدية بعضية مسعاه وزواج الأرملة من حبيبها التاجر . وتحفل المسرحية بالشخصيات الكوميدية الواقعية مثل خدم الأرملة الذين يختلون أنماطاً اليزابيثية مالوفة ويمشاهد تسخر من المسرحيات البطولية مثل المركة التي يشترك فيها الخدم ويستخدمون أدوات وأواني المطبخ كأسلحة فتاكه ، أو من المطور، الدينية مثل مشهد الجنازة المزلية ( المشهد الثالث من الفصل الثالث ) .

٧- انظر مسرحية إندميون (Endymion ) في :

The Minor Elizabethan Drama II, Pro-Shakespearean Comodies, Evoryman's Library, No. 492, London, 1923.

٨ - انظر مسرحية حدوته من حواديت المبعائز في نفس المرجم.

 ٩ أنظر على سبيل للثال بداية مسرحية شكسبير ترويض التمرة أو مسرحية فارس يد الهاون التي يتضمنها هذا الكتاب .

١٠ - انظر مسرحية :

"Friar Bacon and Friar Bungay" in Minor Elizabethan Drama II, Op.Clf.

المنافرين في المعراما الانجليزية على تطويره البناء المعرامي القائم على الحبكة الثنائية بل يتخطاه الى تطوير النوع المسرحي المعروف بالمسرحية التاريخية الوطنية (Chronicle Play) التي تتعرض للتاريخية القومي المبارعية التاريخية الوطنية (Chronicle Play) التي تتعرض للتاريخية القومي المبارعية والتأليف إذ اعتمد في صيافتها مزيجا من التاريخ والتأليف إذ اعتمد في حبينها على دواية للإيطالي جيرالدي سينئيو (المبارع حول بدوره روايته الى مسرحية كلاسيكية على طراز مسرحيات الكاتب اللاتيني سبنيكا). وأحاط جرين هلم الحبكة المقتبسة بإطار تاريخي استقاه من تاريخ اسكتلنم وحشاها بالمشاعر الوطنية ويلمس القاريء في بطلة المسرحية الملكة دوروثيا ملامح عديدة من اسخصيات شكسبير النسائية فكانها كانت المثال المدى استوحاه شكسبير في صياغة بطلاته الشهيرات مثل بورشيا في تاجر البندقية أو فيولا في الليلة الثانية فشره أو روز اليند في كها تحبها . إن الملكة دوروثها ترحل متنكرة في زي رجل ويصحيتها خادم واحد وتخوض عدا من المغامرات بسبب عاولات زوجها قتلها ويعد معاناة بالغة في زي رجل ويصحيتها خادم واحد وتخوض عدا من المغامرات بسبب عاولات زوجها قتلها ويعد معاناة بالغة لا تخلو من المفارقات الكوميدية تنجح في استعادة حب زوجها وانقافه من مؤ امرات أعدائه ودسائسهم .

# ٢ - الواقعية في المسرح الإنجليزي وكوميديا المدينة :

- 1

Jean Paul Sartre, "Introduction to the Trojan Women", Three Plays: Kenn, Nekrassov, The Trojan Women, Penguin edition, 1967, P. 289.

انظر التحليل الخاص بمسرحية لير في هذا الكتاب في الفصل المعنون و الملك ليربين التراجيديا والعبث
والسياسة » ، وانظر أيضا لمؤلفه الكتاب الجزء الخاص بالملك لير في كتاب أسبيات مسرحية ، القاهرة ، الهيئة
العامة للكتاب ، ١٩٨٧ ، ص ١١٤ - ١٨ .

۳ – انظر:

W.W. Thorp, The Triumph of Realism in Elizabethan Drama, 1558-1612, Princeton, 1928.

وانطر أيضا:

D.M. Farr, Thomas Middleton and the Drama of Realism, Edinburgh, 1973.

٤ -- انطر:

Marchette Chute, Ehakespeare of London, London, 1962.

وأيضا :

Shakespeare's England, 2 Vols. of Scholarly Essays, Oxford, Clarendon Press, 1916.

وأيضا :

M. St. Clare Byrne, Elizabethan Life in Town and Country, New York, 1961.

وأيضا:

Peter Thomson, Shakespeare's Theatre, London, 1983

وأيضا:

٣ - تقدل افتتاحية الأغنية :

Dover Wilson, Life in Shakespeare's England, London, 1964, espesially part 7.

ہ۔ آئٹل :

Marchette Chute, Ben Jamon of Westminster, London, 1965, Chrapter 5.

-

Mary, Mary, quite Contrary

How Does your garden grow?

With Silver Bells, and cockle shells And Pretty maids all in a row.

٧- انظر:

Allaradyce Nicoll, British Drama, London, 1962, . 38.

۸ - أنظر:

"The Changeling", Three Jacobean Tragedies, London, 1965, PP. 259-345.

٩ - يختلف وليام آرتشر مع هذا الرأى في كتابه

#### The Old Drama and the New

ويرى أن تصوير مهدلتون للبطلة ( بياتريس ) التى تتحول من النفور والكراهية العنيفة تجاه ( دى فلوريس ) ــ الله على المنطقة المسبوبة لا يقنع المتفرج أو الله على يلكرنا بشخصية شكسبير الشهيرة ( ياجو ) في مسرحية عطيل ــ الى العاطفة المشبوبة لا يقنع المتفرج أو القاريم ، ولكن آرتشر في رأيه هذا يتجاهل الايجاءات التى يتضمنها النص بأن الكراهية المنيفة هي في حقيقة الأمر الوجه الآخر للعاطفة الجنسية المشبوبة التى تشمر بها ( بياتريس ) رغها عنها نحو ( دى فلوريس ) ، وربما دون أن تعيها . وقد قام كريستوفر ريكس بتحليل بناء المسرحية النفسى والدرامي تحليلا عميقا أظهر انساقها الداخلي .

انظر:

Christopher Ricks, "The Moral and Poetical Structure of The Changeling", Emays in Criticium, London, 1960.

١٠ – أنظر:

Una Ellis-Fermor, Jacobean Drama, London, 1965.

١١ - انظر:

"A Mad World, My Masters", Four Jacobean City Comedies, edited with an Introduction and Notes by Gamini Salgado, Penguin Books, 1975.

٣ – أجازة الإسكافي والواقعية الرومانسية :

١ - أنظر:

L.B. Wright, Middle-Class Culture in Elizabethan England, New York, 1935.

حول ارتباط الأشكال الفنية [ باعتبارها أنسقة تشف عن الأطر الأيديولوجية السائدة ] بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ ، وحول ارتباط تيار الحرية الدينية [ اللي أن به لوثر والحركة البروتستانتينية ] بالأزدهار الاقتصادي وازدياد النفوذ السياسي للطبقة المتوسطة من سكان المدن العاملين بالتجارة .

أنظر:

- J L Sammons, Literary Sociology and Practical Criticism, Bloomington and London, 1977. : وأنظر أنضا
- L.C. Knight, Drama and Society in the Age of Jonson, London, 1937

٣ - انظر:

Thomas Dekker, The Shoemaker's Holiday, edited by Paul C. Davies, Edinburgh, 1968.

عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وقت كتابة المسرحية

انظر:

Thomas Dekker, A Study in Economic and Social Background, Scattic, 1924.

## ٤ -- فارس يد الحاون والمسرح ٢

١ أنظر الفصل الخاص بالتكميية في كتاب المدارس المسرحية المعاصرة ، تأليف نهاد صليحه ، الميئة العصرية العامة للكتاب ، الكتبة الثقافية ، القاهرة ، ١٩٨٧ .

۲ - انظر:

Francis Beaumont, "The Knight of the Burning Pestle", Selected Plays by Francis Beaumont and John Fletcher, Everyman's library, Introduction by G.P. Baker, J.M. Dent and Sons ltd 1966.,

٣- انظر:

G. Salgado, English Drama, London, 1980, PP. 81-2.

£ - أنظر :

V.C. Clinton-Buddely, The Burlesque Tradition, London, 1952.

حناك عدد كبير من المسرحيات الانجليزية الشهيرة من نوع البرلسك نذكر منها على سبيل المثال :

The What d'ye Call It, by John Gay, 1715;

Three Hours After Marriage, by John Gay, Pope, and John Arbuthnot, 1717;

The Covent Garden Tragedy, by Henry Fielding, 1732;

Distress Upon Distress, by George Alexander Stevens, 1752;

The Dragon of Wantley, by Henry Carey, 1734;

The Historical Register for the year 1736, by Henry Fielding, 1736;

The Rovers, by J. Canning, J. Hookham Frere and George Ellis, 1789.

Bombastes Furloso, by W. Rhodes, 1810.

وفى القون الثامن عشر أيضا انتقل البولسك من الدواما الى الشعر فظهرت قصائد ساخوه تحاكم أنواعا معروفة من الشعر لعل أشهرها قعبيلة (بوب) ( Alox ander Pope ) اختصاب خصلة الشعر أو The Rape of the Lock التى سخر فيها من الملحمة الكلاسيكية .

٣- أنظر:

F.T Bowers, Elizabethan Revenge Tragedy, 1587-1642, Princeton, N.J. 1940.

# الواقعية والتراجيديا في المسرح الإليزابيثي :

١ - فى كتابة المسرح الذى لا يقاوم يطلق و و . بريدجيز ، على هذا النوع من المسرحيات اسم و دراما المواويل الشمية القسمية القسمية القسائح المعمية القسائح المعمية القسائح وكانت هذه المواويل آذاك المقابل لصفحة الحوادث فى جرائدنا اليومية الآن .

انظر:

W. Bridges-Adams, The Irresistible Theatre, London, Secker and Warburg, 1957, P. 107.

٧ - أنظر:

H. H. Adams, English Dramație er Homilietic Tragedy, Columbia University Studies in English and Comparative Literature, No. 159, 1943.

وأيضا في نفس الموضوع •

F.M. Velte, The Bourgeois Elements in The Dramas of Thomas Heywood, London, 1924,

وأيضا

M. Doran, Endeavours of Art: A Study of Form in Elizabethan Art, London, 1954,

وايضا:

O. Cromwell, "Thomas Heywood: A study in the Elizabethan Drama of Everyday Life", Yale Studies in English, Lxxvill, 1928

٣ - د . سمير سرحان ، دراسات في الأدب المسرحي ، مطبعة غريب ، القاهرة ، ١٩٨٤ ، ص ٥٩ .

٤ - اللحصولُ على فكرة وافية عن هذه المسرحيات انظر:

S.J. Kahri, Traditions of Medieval English Drama, London, 1974.

ه - ربما كان أول ناقد روج لهذه النظرة هو توماس رايم ( Thomas Rymer ) الذي كتب في أواخر القرن السابع عشر مقالة ماخره عنها في كتاب بعنوان (1693) A short Review of Tragedy (1693) ووصف فيها المسرحية بأنها حشوته المغزى منها هو تحلير السيدات من فقد مناديلهم في « الغسيل ، حيث أن من شأن ذلك أن يعرضهن للقتل!

أنظر أيضًا مقلمة M.R. Ridley في طبعه Arden للمسرحية ص

Thomas Heywood, A Woman Killed with Kindness, ed. by R. W. Van Fossen, London, 1970. - بر William Painter, The Palace of Pleasure, ed. J. Jacobs, 3 Vols. 1890).

## ٦ - الملك لير: بين التراجيديا والعبث والسياسة:

- ١ قلمت الفرقة عرضين على مسرح الجمهورية في أوائل نوفمبر ٥ ، ٦ على مسرح الجمهورية بالقاهرة ثم عرضا على
  مسرح سيد درويش بالاسكندرية . ومن أشهر العروض التي قلمتها هله الفرقة من قبل مسرحية الإنسان الطيب
  لبريخت وفريتسك لجورج بوكنر وهاملت والعاصفة ودقه بدقه لشكسير .
- ٢ في حديث مع غرجة الفرقة أخبرتنى أن ليرفى العروض التي تقدمها الفرقة في أوروبا يظهر على المسرح عاريا تماما حتى دون ثيابه الداخلية لأنها ترى أن العرى في هذه الحالة يخدم رؤ يتها للنص إذ يصور كيف تجرد لير تجردا كاملا من كل ما يربطه بالحضارة الإنسانية . ولكنها اضطرت في مصر أن تجعله يرتدى الملابس الداخلية حفاظاً على شعور الجمهور وحتى لا يصبح عرى المثل هو بؤرة الإهتمام الوحيدة .
- ٣ الطبعة المشار اليها للمسرحية هي طبعة Arden (آردن ) التي أعدها وقدم لها (Kenneth Muir )كينيث
   ميور .

ع – أنظر :

D. Nichol Smith, Shakespeare in the Eighteenth Century, London, 1928.

في صفحات ٢٠ الى ٢٥ يقدم المؤلف في هذا الكتاب رصداً للتغيرات التي أدخلها المسرحيون على نص الملك لير في الفترة من ١٦٨١ الى ١٨٩٣ .

ه – أنظر:

Jan Kott, Shakespeare our Contemporary, London, 1964, PP. 101-138.

٧ - تراجيديا الإنتقام : هاملت وجنون العالم :

١ - انظر:

W. Ebisch and L.L. Schucking, Shakespeare Bibliography, Oxford 1931.

٧ - انطر:

R. Mander and J. Mitchenson, Hamlet Through The Ages, New York, 1952.

٣ – كل المنتطفات التي ترد من مسرحيات شكسبير وغيره من للؤ لفين في سياق هذا الكتاب من ترجمة المؤلفة .

ب ترتبط مدينة ويتنبرج بثورة الاصلاح الديني أو الثورة البروستانتية التي حمل لواءها مارتن لوثر ، فلمي هذه المدينة علق مارثن لوثر حججه الحمس وتسعون على أبواب كنيستها في 11 أكتوبر ١٥١٧ ، وكان للمدينة مكانة عزيزة في نفوس الطبقة المتوسطة التي دان معظم أفرادها بالدين الجديد وجعلوه أساس ثورتهم الجمهورية التي الفت النظام الملكي في انجلتوا لأول مرة عام ١٦٤٧ .

ه - أنظر:

Keir Blam, The Semiotics of Theatre and Drama, Mothuen, London, New, 1980, PP. 126-127.

٢ - أنظر الفصل الأول والثان في كتاب :

Farouk Abdel Wahab Mustafa, Drama as Metaphor, Varieties of Theatrical Experience, GEBO, Cairo, 1988.

٧ - أنظ :

توماس كيد ، المأساة الأسبانية ، ترجمة محمود على مراد ، سلسلة مسرحيات عالمية ، وزارة الثقافة ، المؤسسة المصرية المامة للتأليف والنشر ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ .

٨- أنظر:

Joan-Paul Satre, Three Pleys: Kean, Nekramov, The Trojan Women, "Introduction to the Trojan Women" Penguin Books, 1969, P. 289.

۹ – انظر :

J.G. Frazor, The Golden Bough, A Study in Magle and Religion, London, Macmillan Co. Ltd., 1963.

وأنظر أبضاع

Leo Schnelderman, The Psychology of Myth, Folklore and Religion, Nelson-Hall, Chicago, 1981.

١٠ في تحليله لمسرحية هاملت يقول نورمان ن . هولاند أن شكسبير قد ترجم فكرة المسرحية الرئيسية وهي تمزق الانسان بين الفكر والفعل إلى حيلة درامية هي إحاطه الشخصية الرئيسية بمجموعة من الشخصيات تعكس كل واحدة جانبا من جوانبها وأسمى هذه الشخصيات العاكسة reflectors أو character splits ويصف هولاند بناء المسرحية بأنه يتكون من موجتين : الموجة الأولى تمثل الفكر والثانية تمثل الفعل ، ولا تلبث موجة الفعل أن ترتد لتطغى على المرجة الأولى وتفسدها . ورغم اختلافى مع مولاند فى تفسيره العام للمسرحية إلا أن بعض ملحوظاته قد ساعدت على إضاءة بنية النص الهاملق أمامى والهمتنى العديد من الأفكار .

أنظر

Norman N. Holland, The Shakespearean Imagination, A Critical Introduction, Indians University Press, Bloomington & London, 1964, P. 163.

١١ -- أنظر:

Anne Righter, Shakespeare and the Idea of the Play, Penguin Books, 1967, P. 142.

١٧ - أنظر:

Bernard Lott, ed., Hamlet, Longman, 1968, P 186,

١٣ - أنظر:

Norman-N. Hailand, Op.Cit., P. 170.

٢٤ - أنظر .

مايكل ريفايتر ، وسيميوطبقا الشعر : دلالة القصيلة » ، ترجة فريال غزولى فى كتاب أنظمة العلامات فى اللغة والأدب والثقافة ، مدخل إلى السيميوطيقا ، إشراف سيزا قاسم وآخرون ، دار إلياس النصرية ، المقاهرة ، ١٩٨٦ ، ص ٢٣٧ .

# ٨ - التاريخ يدخل المسرح :

١ - فى مقاله دفاع عن الشعر ( ١٥٩٤) يقدم لنا سير فيليب سيدنى صورة واضحة خله الحملة المعادية للمسرح ويتصدى لنفى حجج رجال الدين ومن هذا حلوهم . وفد كان رجال المسرح آنذاك على وعى كبير بهذه الحملة المعادية إذ نجد شكسير يضمن مسرحياته العديد من الإشارات الساخرة إلى المتعلهرين وخاصة في مسرحية المليلة الثانية عشر التي يسخر فيها منهم في شخصية و ملفوليو » .

٢ - حول صورة التاريخ في مسرحيات شكسبير أنظر:

Jan Kott, Shakespeare Our Contememporary, Methuen, London, PP. 1-48.

#### 4 - الدراما البطولية:

۱ – أنظر:

**درايدن وال**شعر المسرحي ، ترجمة د عمد عنان ، مراجعة وتقديم د . عبدى وهبه ، الطبعة الثانية ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ١٩٨٢ .

٧ - أنظر:

Gamini Salgado, English Drama: A Critical Introduction, Edward Arnold, London, 1980, P. 139.

١٩٦٨ ، Now Swan ، الفصل الثالث ، المشهد الثاني ، السطور ١ - ٣٣ ، طبعه ١٩٦٨ ، Now Swan - أنظر هاملت ،

Ronald Watkins, On Producing Shakespeare, The Citadel Press, New York, 1965, Chapter 4.

#### ١٠ أنطونيو وكليوباتره بين درايدن وشكسبير:

١ - أنظر:

Richard B. Sewall, The Vision of Tsagedy, Yale University press, 1980, Chapter I.

وانظر أيضا :

George Steiner, The Death of Tragedy, Faber and Faber, London, Boston, 1978, Chapter I.

#### ١١ - كوميديا السلوك في عصر عودة الملكية :

١- يرى بعض النقاد أن (شيرلى) هو أقرب كتاب عصر ما قبل عودة الملكية إلى روح واسلوب كوميديا السلوك وذلك لأنه تناول سلوكيات الطبقة الأرستقراطية كها لمعل معظم كتاب كوميديا السلوك ، ولكن شيرلى لا يحتفل بهذه السلوكيات كها فعل معظم كتاب كوميديا السلوك بل يصور ـ كها فعل (كونجريف ) في آخر مرحلة من مراحل كوميديا السلوك ـ التوتر النفسى النابع من ضرورة الإلتزام بإطار سلوكي زالف قد يجانى الحقيقة والعليمة والغريزة ، بل والأخلاق في بعض الأحيان .

"خلاط والمناصر التي تقول أن العالم يتكون من أربعة "راب ، ترتبط بها أربع صفات أساسية هي ان يمثل علما صغيرا قائم بذاته ( macrocosm ) ولهذا يجوى دم الإنسان وهي الدم (Blood) ، والصفراء (-chol-) مسر الأول وهو اللم فيجمع صفات الحرارة بشبه النار في حرارته وجفافه ، ومذاقه مر ، يشبه النار في حرارته وجفافه ، ومذاقه مر ، يارد ومذاقه حاد حراق ، وتكمن الصحة خرق ، هذا الحليط ، إذ أن هيمنة أي عنصر ل فلا يغلو إنسانا سويا .

Lilly B. Campbell, Shakespeare's T فقة بعض شخصياته المسرحية تشبه الىحد يديات الرومانية التي كتبها ( تيرانس ) شل البخل ، أو النزهو ، أو الغيرة ، أو وقة مثل الخادم الماكر ، والعجوز الغيور ، النقاد عن تأثير ( جونسون ) على كوميديا دراميا آخر في اسلوب التنميط المسرحي

K. Lynch, The Social Mode of Resta Ibid., P. 58.

كونحريف) في تراث كوميديا السلوك وفي ون) نظرة مماثلة . ولكننا رغم ذلك نجد يقا مقربا له \_ نجد ( ستيل ) يفصل فصلا دا كاملا من صحيفته الأدبية -The Specta نان يؤمن أسها لا تنتمى الى نفس الاتجاه . يديث ) يميز بين أعمال ( كونجريف ) التي لواقم .

Samuel Johnson, Lives of the Poets,

K. Lynch, "Introduction", A Cong 1965, PP. 11-12

(John

Born to myself, I like myself alone, And must Conclude my Judgement

For Cou'd my sense be nought, how Should I Know Whether another Man's were good or no. If then I'm happy, what does it advance Whether to Ment due, or Arrogance? Oh, but the world will take offence thereby! Why then, the world shall Suffer for't not I.

وقد وردت في .

Guy Montgomery, "The Challenge of Restoration Comedy", University of Colifornia Publications in English, I. University of California Press, 1929, PP, 133-51

٧ - أنظر ب

Bonamy Dobree, "Congreve", Restoration Comedy, Oxford University Fress, 1924; PF: 121-50.

أنظ أيضا:

Chfford Leech, "Congreve and the Century's End", Philosophical Quarterly, XLI, 1926, PP 275-93.

و المنافظة البنافيين أينا الله الله المن (الدورية ) والمنش ) عن هذه الفكره ويؤكداها .

معدانات

Lives of the Poets, il. P. 219.

# ١٢ - كومبديا الأخلاق والعواطف :

۱ – انظر

Jeremy Collier, A Short View of Immorality and Profanness of The English Stage, London 1698.

۰ أنظر ۲ Allardyce Nicoll, Late Eighteenth Century Drama, Cambridge univ, Press, 1927, P 80.

٣ - أنظر

John Harrington Smith, "Shadwell, the Ladies, and the Change in Comedy"; Modern Philology, Xlv1, 1948, PP, 22 - 23.

٤ - ظهرت كلمة Tory الإنجليزية في القرن السابع عشر لتصف مجموعة السياسين المحافظين الدين عارضوا إبعاد الأمير جيمس ( دوق يورك ) عن العرش ووراتته للحكم بعد أبيه ( تشارلز الثاني ) في المعركة السياسية الشهيرة إبان عامي ١٦٧٩ ، ١٦٨٠ وقد نجحت هذه المحموعة في مسعاها إدَّاعثلُ ( جيمس ) العرش وحكم البلاد في الفترة بين ١٦٨٥ - ١٦٨٨ حتى عزله البرلمال لاستبدائه بالحكم وميوله الكاثوليكية المتعنتة . وكلمة ( توري) ( Tory ) مشتقه من كلمة ايرلسية من ( traidhe ) وتعيي الخارج على القانون ويعود أصلها الى كلمة ( Tory ) في المصور الوسطى وتعنى مطارده . أما كلمة ( Whigs ) فقد ظهرت في نفس الفترة التي سبق الإشارة اليها لتصف مجموعة السياسيين اللين وقفوا على طرف النقيض من الـ Tones ودعوا الى تقييد سلطة الملك السياسية وقد نشأ التيار الليبرالي في السهاسة البريطانية منهم فيها بعد , وربما كانت كلمة ( Whig ) احتصارا لإمدم كانت توصف به جماعة من الثوار الاسكتلندنيين في القرن السابع عشر وهو ( Wługgamore ) والمقطع الأول من هذه الكلمة يعي بالاسكتلندية يسوق بينها يعني القطع الثان وهو ( mairc أو more ) حصان ـ أي أن الكلمة تعنى بمقطعيه سائقو الخيول

ه – أنطى

James Loftis, The Politics of Drama in Augustan England, esp. the Chapter entitled "The Political Strain in Augstan Drama", Oxford Univ. Press, 1963, PP. 154-161

F.T. Wood, "The Beginnings and Significance of Sentimental Comedy", Anglia, 55, 1931, PP. 368-392.

۱۰ ۰ انظر :

T.S. Ellot, Solcted Essays, London, Faber and Faber, 1932, P. 303.

# ١٣ - شريدان وجولد سميث والثورة على كوميديا الأخلاق والعواطف:

١ - أنظر المقدمات المتضمنة في :

The Plays of Richard Brinsley Shoridan, London, Herbert Jenkins Itd., 1926.
وانطر أيضا تعليقات جولد سميث المتضمة في الطبعة التي أعدها ( جون هامدن ) لمسرحية تتمسكن عن :
Sho Stoops to Conquer, Ed., John Hampden, I ondon, J.M. Dent a Sons Itd., 1926.

۲ - أنظر:

Arthur Sherbo, English Sentimental Drama, Michigan State Univ. Press, 1957.

٣ - أنظر:

W.F. Gallaway, "The Sentimentalism of Goldsmith". P.M.L.A., Vol. Ivili, 1933, P. 1177-1179.

٤ - انظر:

Ernest Bernabaum, The Drama of Sentablity, Gloucester, Mass., Peter Smith, 1958. Allardyce Nicoll, Late Eighteenth Century Drama, Cambridge Univ. Press, 1927.

ولنفس المؤلف السابق

British Drama, London, G.G. Harper & Co. Ltd., 1962, P. 192.

وانظر أيضا:

F.T. Wood, "Sentimetal Comedy in the Eighteeth Century", Neophilologus, Vol. xviii, 1933, P. 286.

9

George Henry Nettleton, English Drama of the Restoration and Eighteenth Century, New York, Macmillan, 1914, P. 281.

Frederick S. Boas, An Introduction to Eighteenth Century Drama, Oxford Clarendon Press. 1953, P. 336.

ه – أنظر :

Mrs. Oliphant, Sheridan, London, Macmillam, 1889, P. 56 Frederick S. Boas, Op. Cit.

| A. Nicoll, Late Elighteenth Century Drama, P. 158.                           | ٦ - أظار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | ٧ - • اتعلز :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alan S. Downer, British Drama, New York, Appleton-Century-Crofts Inc., 195   | iq, p. 249 FF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              | وأنظئ أيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marvin Mudrick, "Restoration Comedy and Later", English Stage Commity, ed.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| satt Gr., New York, Columbia Univ. Press, 1935, P. 115.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ant Ot., New Tork, Continous Onte. Flom, 17,35, 1.115.                       | ۸ - أنظر : •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                              | ۸ - ۱۰۰۰ انظر : ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alan S. Downer, Op.Cit, P. 251                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| George Henry Nettleton, Op.Clt., P. 286.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P. Fijn Von Draat, "Sheridon's Rivals and Ben Jonson's Every Man in His Hum  | Batter. Mildelitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lelogus, Vol. xviii, 1933, P. 46.                                            | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                              | ٩ - أنظر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kathleen M. Lynch, The Social Mode of Restoration Councily, London, Frank    | Cass and Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ltd., 1967:                                                                  | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                              | ١٠ - انْظُر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bonany Dobrec, Restoration Councily, Oxford at the Cinrondon Press, 1924, P. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | وأنظر أيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Joseph Wood Krutch, Op.Cit., P. S.                                           | - All Control of the |
| Tomber Accessed Checush same                                                 | ٦٨٠- أنظر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I O Falls Barbardon I and a Barbardon Barbardon 100                          | ۱۱۰ - بهر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L.C. Knight Explorations, London, Peregrine Books, 1964, P. 102.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | ١٧ - أنظر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gamini Saigado, "Introduction", Three Restoration Plays, London, Penguin,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | 14 - أنظر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Richard Peters, Hobbes, London, Peregrine Books, 1967, PP. 78, 143, 158.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | ۱٤ - أنظر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L.C. Knight, Op. Cit., P. 109.                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                              | ١٥ - أنظر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charles Lamb, Works, ed., E.V Lucas, iv; Ella, "On the Artificial Connedy of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tury", P. 143.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | وأنظو أيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P                                                                            | والعر ايعبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bonamy Dobree, Op. Cit, P. 172.                                              | ٢١ أنظر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | 17 اتظر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L.C. Knight, Op. Ckt, PP. 166-177.                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                              | 17 - أنظر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krutch, Op.Cit., P. 193.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | ۱۸ – أنظر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Allardyce Nicoll, A History of Early Righteenth Century Drama, Cambridge     | Univ. Press,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1926, P. 180,                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • •                                                                          | وأيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettleton, Op.Cit., P. 155.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • •                                                                          | ١٩ – أنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krutch, Op.Clt., P. 193.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nicoll. Early Ekshteenth Century Drama, P. 180.                              | ۲۰ – انظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ا المار - إنفار - إنفار - إنفار - إنفار - كرا المار -

٧٥ - أنظر:

Robert R. Reed, Tr., "Ben Jonson's Pioneering in Sentimental Comedy," Notes and Queries, Vol. cxcv, 1950, PP. 272-273.

۲۱ – انظر

FT. Wood, Op.Cit., PP. 378-379.

Arthur Sherbo, Op.Cit., P. 81.

۲۷ - أنظر:

۲۸ – انظر

W. Oxberry, ed., "Profatory Remarks", The Deserter, London, the Oxberry Edition, 1820.

٢٩ - في الإحداء الذي كتبه (ستيل) ( Steele ) لمسرحيته The Lying Lover يؤكد المؤلف التزامه بمبأ البساطه الله على المسرحية :

"The design of it is to banish out of conversation all entertainment which doest not proceed from Simplicity of mind"

وفي إهداء ومقدمة مسرحيته The Conscious Lovers يؤكد المؤلف إصراره على تجنب كل ما من شأنه أن يتمارض مع نظرته الأخلاقية . كذلك يضمن (كولى سيبر) (Colley Cibber ) افتتاحية مسرحيته The والمحتمل الأخلاقية . والمقدمات المحظورات الأخلاقية التي يجب على كل مؤلف مجنبها . ويدرك القارىء من الإفتتاحيات المديدة ، والمقدمات التي أرفقها مؤلفو هذه الفتره بكوميدياتهم الأخلاقية النظرة الضيقة المسبقة التي التزم مها الكتاب في تناول التجربة الانسانية .

۳۰ – انظر :

D.S. Savage, The Personal Element, London, George Routledge, and Sons ltd., 1944, PP. 16-19, 28.

أنظر أيضا

A.R. Humphreys, The Augustan World, London, Methuen& Co. Ltd., 1954, P. 19 ويؤكد ( همريز ) في هذا الكتاب زيف السطح البراق الذي عسكه أدب تلك الفتره واختلافه العميق عن الصراعات المريره التي كانت تدور في أعماق المجتمع آنداك .

أنطر أيضا

Basil Willey, Eighteenth-Century Background, London, Peregrine Books, 1965. P. 134.
Basil Willey, Ibid., P. 64.

۳۲ - انظر

Wylie Sypher, "Aesthet c of Revolution: The Marxist Melodrama", The Kenyon Review, Vol. x, No., 3, Summer, 1948, PP. 431-432.

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٠/٢٣٣٧ - ١٩٩٠ - ISBN ٩٧٧ - ١ - ٢٣٨٢ - ×